

الكتوالساعافي







المُنْ يُنْ يُكُمُّ وَالسُّنَة وَالسُّنَة

كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م الطبعة الثانية ٩٠٤١ هـ ١٩٨٩ م



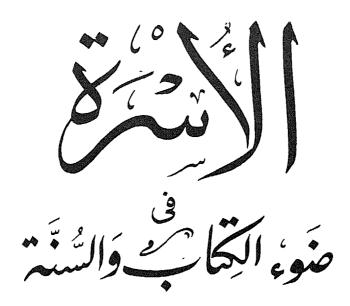

الكتوريب فرج

أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد كلية التربية ـ جامعة المنصورة

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ ش.م.م

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### مقدمية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ،

فهذه رسالة وجيزة في : بنيان الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة ، أي كا أراد التشريع الإسلامي أن تكون .

وكلمة الأسرة في اللغة العربية تعنى الإمساك والقوة والخلق يقول تعالى : ﴿ كُن خَلَقَنَاهُم وَشَدُدُنَا أُسْرِهُم ﴾ . ( سورة الانسان : ٢٨ )

وقال لبيد بن أبي ربيعة :

ساهم الوجه شديد أُسْرُه مُغْبطُ الحارك محبوك الكفل (٢) كذلك فإن الأسرة هي الدرع الحصينة التي تحمي صاحبها يقول سعد بن مالك بن ضبيعة جد طرفة بن العبد .

والأسرة الــــخصداء وال بَيْض المكلّــلُ والرمـــاح. ومن هنا كانت أسرة الرجل عشيرته ورهطه الأدنون الذين يتقوى بهم ، أى

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير \_ محمع اللغة العربية مادة أُسَرَ ١ / ٢٧٥ \_ ٢٧٨ مطعة دار الكتب ١٩٧٠

<sup>(</sup>۲) ابن منظور \_ لسان العرب ۱ / ۷۷ ( مادة أسر ) دار المعارف د . ت وانظر المعنى نفسه مى .  $\varepsilon$  التكلمة والديل والصلة لكتاب اللعة وصحاح العربية لأبى الحسن محمد بن الحسن الصفائى ۲ /  $\varepsilon$  حققه إبراهيم إسماعيل الإنيارى وراحعه محمد خلف أحمد \_ مطبوعات مجمع اللغة العربية ۱۹۷۱ الطبع الأولى .

أن الأسرة هي عشيرة الرجل وأهل بيته ، وهي الدرع الحصينة التي يحتمي بها ، مثلما تفعل تآسير السرج ، وهي السيور التي يؤسر ويتقوى بها ويشتد <sup>(٣)</sup>

إذن فالانسان لايكون قويا عزيزا ، وفي منعة إلا إذا كان في أسرة تحصنه وتمنعه ، وهو ماتوضحه دلالة اللغة ، وتؤكده مقاصد التشريع الحكيم .

على أن الأسرة التي بنشدها التشريع الإسلامي هي الأسرة الطيبة ، التي تكون نواة المجتمع الطيب الذي يقوم على أسس قوية من الكتاب والسنة ، ويؤسس على الإيمان والحب في الله والتواد والتراحم ، وإخلاص النوايا ، وغرس القيم الدينية ، وآداب التربية الشرعية التي نص عليها الكتاب وبينتها السنة .

ولقد قسمت بحثى إلى فصول خمس.

الفصل الأول: الذكر والأنثى صنوان.

وفيه أن الله خلق الذكر والأنثى ، وساوى بينهما في التكاليف الشرعية ، والثواب والجزاء ، وساوى بينهما في المسئولية التكليفية في الأداء والوجوب في الحياة ، إلافيما خصه الدليل بغير ذلك . لقوله تعالى : ﴿ .. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة .. ﴾

الفصل الثاني : الزواج وحث الإسلام عليه .

وفيه نكاح الجاهلية الذي نهى الإسلام عنه ، ونكاح البعولة وهو الذي أقره الإسلام ، وكان له أصل عند أشراف العرب قبل الإسلام ، وعليه تزوج رسول الله عنها أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها قبل الإسلام بخمس عشرة سنة .

وفيه كذلك حث الشرع على الزواج ، ومقاصده الدينية والدنيوية ، ومنها

<sup>(7)</sup> ارجع إلى مادة أسر في كتاب الأفعال لأبي عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي  $1 / 7 \cdot 1$  تحقيق د. حسين محمد شرف مراجعة د. محمد مهدى علام مطبوعات مجمع اللغة العربية ــ الطبعة الأولى .

الاستيلاد الذى يضمن استمرار الحياة الإنسانية إلى يوم القيامة . كما أن فيه السؤدد ، والمغالبة ، وحفظ البدن ، والاستجابة لمركبات الفطرة فى الإنسان ، وسنة الخلق فيهم ، كما أن فيه إرضاء الرب سبحانه وتعالى .

الفصل الثالث : الخطبة والزواح .

وفيه آداب الخطة والزواج ، وأحكامهما الواجمة الاتباع دينا ــ كما جاءت . في الكتاب والسنة .

وفيه حق الزوجة في الصداق والنفقة بقدر السعة \_ وحد المهر \_ وكراهة المغالاة فيه ، وإن كان لاحد لأكثره لمن قدر عليه ونحو ذلك .

وفيه التماس الزوجة الصالحة ، والزوج الصالح بالشروط التي وردت في الكتاب والسنة .

الفصل الرابع: الزوجان.

وفيه أن الزوجين هما دعامة الأسرة وركيزتها ، كرمهما الله بعصمة الزواج ، وفيه حق كل منهما قبل الآخر ، وواجباته نحوه ، وبيان أن هذه الحقوق مالية وبدنية ، وروحية ، مشمولة كلها بإضافة المودة والرحمة والحنان بينهما ، بحسب مااختص كل منهما بواجبات نحو صاحبه .

وفيه عمل كل من الزوجين فى الأسرة ، وواجبه نحو أعضائها جميعا ، سواء كان الزوج من الزوجة ، أوأحدهما من الآخر ، أومن الأبناء والأقارب والجيران والخدم ، بل وكل من يُقَدّم له معروف إن قدر عليه .

الفصل الخامس: الأولاد في الأسرة.

وهو أكبر هذه الفصول ، وغايتها ، وهو أمر يليق بمثل هذا البحث ، فالأولاد هم الامتداد الطبيعي للأسرة ، وإذا قامت الأسرة ( الزوجان ) على تربيتهم وتعليمهم التربية الإسلامية الصحيحة ، صلحت الأسرة ، وصلح المجتمع بأسره .

هذا ماقصدت أن أبينه في هذه الرسالة الوجيزة ، التي اعتمدت فيها على نصوص الكتاب والسنة ، واهتديت بها ، فلم أكتب عبارة واحدة إلا التمست لها الدليل من الكتاب العزيز ، والسنة الشريفة .

والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجه الله الكريم ، وأن ينفع به .

ميت سويد

في يوم الخميس ــ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك ٩ ذى الحجة ١٤٠٦ هـ الموافق ١٤٠/ ٨ / ١٩٨٦ .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# الذكر والأنثى صنوان

قال مفسر المنار في تفسير قوله تعالى: ﴿ .. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة .. ﴾ قال : هذه كلمة جليلة جداً ، جمعت على إيجازها مالايؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير ، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق ، إلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله تعالى : ﴿ ... وللرجال عليهن درجة ﴾ (١).

ومادام بناء الأسرة لايتم إلا باقتران ذكر بأنثى ــ رجل بامرأة ، فقد بين لنا التنزيل الحكيم هذه القاعدة الجليلة التى قررها رب العزة وفرضها ــ على مابين مفسر المنار ــ لأن فطرة الخلق والتكوين ، قضت بأن يكون عمار الكون من طريق ذكر وأنثى ، ولو لم يكن الأمر كذلك ، ماجمع الله تعالى بينهما فى لباس واحد ، ولو لم تخلق حواء من أجل آدم لظل وحيداً ، ولظل مجرد كائن مفرد غير قادر على تكوين أسرة أوجماعة أومجتمع ، ولكن الله خلق من أجله حواءليصير كل منهما بالآخر زوجا ، ولافرق بين زوج وزوج فى الخلق ، لأن كلا منهما يعطى الآخر بقدر مايأخذ منه ، وليس معنى كونهما ذكراً وأنثى كلا منهما يعطى الآخر بقدر مايأخذ منه ، وليس معنى كونهما ذكراً وأنثى ألايكونا متساويين ، وبهذا يعلمنا القرآن الكريم أنهما متساويان فى القدر ، وإن كانا من وجه آخر غير متماثلين ، وغير متطابقين ، لأن حكمة الله جل شأنه قضت بذلك .

ولقد عرض القرآن الكريم للمرأة في سور كثيرة منها: سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، وسورة النور، وسورة الأحزاب، وسورة

<sup>(</sup>١) تفسير المنار ٢ / ٣٨٠ الطبعة الثالثة ١٣٦٧ هـ

والآية هى الآية ٢٢٨ من سورة البقرة ونصها . ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهى ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن فى دلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الدى عليهن بالمعروف وللرحال عليهن درحة والله عزيز حكيم ﴾ .

المجادلة ، وسورة الممتحنة ، وسورة التحريم ، وسورة الطلاق . بين فيها التنزيل العزيز قدرها المساوى لقدر الرجل في جوانب كثيرة ، بحكم الفطرة والنشأة ، فقد تحدث القرآن الكريم عن الأصل الذي تكاثر منه البشر في قوله تعالى :

﴿ يَاأَيهَا النَّاسُ اتَّقُو رَبُّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجِهَا وَبَثْ مُهُمَا رَجَالاً كَثِيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ . سورة النساء : ١

« وجعل المرأة شريكة الرجل في تكوين ذلك الأصل ، وجعله نعمة توجب على الإنسان التقوى » (٢).

والقرآن يسوق دلائل المساواة بين الزوجين ( الذكر والأنثى ) من وجوه الوجود الإنساني ، ووجوه التعامل بين أفراده ، فقد خلق الله الذكر والأنثى من نفس واحدة ، كما ورد في الآية الأولى من سورة النساء ، وكذلك في الآية 1٨٩ من سورة الأعراف .

#### يقول تعالى :

هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾

فكل منها يكمل بالآخر ، ليعمرا الكون بالإنسال ، والمساواة في هذا الجانب بطبيعة فطرتهما معا منذ أن خلقهما الله تعالى . يقول تعالى :

﴿ وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ماوورى عنهما من سوءاتهما وقال مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا

<sup>(</sup>۲) الشيخ محمود شلتوت ـــ من هدى القرآن ص ۲۹۲ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۱۹٦٨ .

من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين به سورة الأعراف: ١٩ ـ ٣٣

والآيات الكريمة تبين أن آدم كان له زوج أى امرأة ، أى أنه اقترن بأنثى وأنهما تلازما منذ أن خلقهما الله ، وواجها إبليس معا ، وتحمل كل منهما وزر خطيئته بطاعته ، حين أسقطهما وحطهما عما كانا عليه من سلامة الفطرة ، ثم تاب الله عليهما ، وبين لهما أن ذلك السقوط لم يكن ليهلكهما ، بل ساعدهما على إظهار سوءاتهما ، وكان في ظهورها ثم سترها الإذن بعمار هذاالكون « لأن معنى ظهورها لهما أن شهوة التناسل دبت فيهما ، فنبهتهما إلى ماكان خفى عليهما » (٣) من أهمية الشهوة كوسيلة للإنسال .

كذلك بينت الآيات تساويهما في حق التربية على الله ، فإن ذكر الخالق بلفظ رب في هذه الآيات ، يوضح أن الله هو المربي لكليهما في هذا الطور من حياة الإنسان ، وهو طور المخالفة والعصيان ، وكذلك في طور الطاعة والإذعان .

والقرآن يبيّن أنهما متساويان في تحمل المسئولية ، وفي العقاب والعفو ، وذلك مالم يفهمه الناس قبل نزول القرآن ، حيث كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة جائرة مليئة بالغبن والظلم ، ولقد صور القرآن الكريم هذه النظرة فقال تعالى :

﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاساء مايحكمون ﴾ سورة النحل: ٥٨: ٥٩

<sup>. (7)</sup> الشيخ محمد رشيد رضا  $_{-}$  تفسير المنار ۸ / ۳۰۰ .

وجاء الإسلام وأنزل القرآن الكريم فيهن الآيات البينات ، وقال فيهن رسول الله عَيْلِيَّةُ الأحاديث ، لتأخذ المرأة موضعها اللائق بها في الجماعة المسلمة . قال عَيْلِيَّةُ « من عال جاريتين حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو \_\_ وضم أصابعه » (٤)

وقال عَلَيْكُ « من كانت له أنثى فلم يهنها ، ولم يؤثر ولده عليها ــ قال : يعنى الذكور ــ أدخله الله الجنة » (°)

وقال عَلِيْكُ : «من بلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار » . « النار » .

وقال عَلَيْكُ : « من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن ، وأحسن إليهن فله الجنة » (٧)

أراد رسول الله عَيْلِيَّةٍ لأمنه أن يساووا بين البنين والبنات في التربية ، والتأديب ، والإنفاق والمحبة ونحوها ، واستطاع أن يغرس هذه التعاليم في نفوس المسلمين ، فبيّن عَيْلِيَّةٍ لهم أن الإحسان إلى البنات جزاؤه الجنة ، وأن ذلك ليس من عنده ، وإنما فرض عليهم من ربهم جل شأنه .

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى ١٦ / ١٨٠ باب فضل الإحسان إلى البنات عن أنس بن مالك .

قال النووى : ومعنى عالهما : قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوها . مأخوذ من العول وهو القرب ، ومنه : ابدأ بمن تعول ، ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين يعنى كإصبعيه المضمومين .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه . ىاب فى فضل من عال يتيما ٢ / ٦٨٤ عن ابر عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) الحديث في سنن أبي داود ٢ / ٦٨٤ الطبعة الثانية ( مصطفى الحلبي ١٤٠٣ ـــ ١٩٨٣ ) باب فضل من عال يتيما ـــ عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٧) الحديث في سنن أبي داود ( الصفحة نفسها والباب نفسه ) عن أبي سعيد الخدري .

# المسئولية التكليفية في الحياة ، والرجل والمرأة فيها سواء :

إذا كان مناط التكليف هو الأهلية ، فكل من الرجل والمرأة له أهليه الوجوب والأداء ، مادام قد تقرر في ذمة كل منهما الواجبات الشرعية ، فلا تبرأ ذمة كل منهما حتى يؤدى ماعليه من واجبات ، كما يكون له بمقتضى تلك الأهلية حقوق قبل غيره .

وإذا كانت الأهلية هي مناط الخطاب التكليفي بالعقائد والعبادات والمعاملات .. فإن الرجل والمرأة في أهلية الوجوب سواء ، لأنه لاتفاوت بين عقل الرجل وعقل المرأة في كل أدوار الحياة ، من حيث إدارك الحقائق بالبرهان ، ولاستواء المرأة والرجل في الاستعداد للتكليف بذلك » (^^)

وفى كل الأحوال قرر القرآن الكريم والسنة الشريفة ، أن المؤمن والمؤمنة صنوان على قدر واحد من المساواة فى التكاليف الدينية ، والالتزامات الأخلاقية . يقول تعالى :

والصادقين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والحاشعات والصادقين والحاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيما .

سورة الأحزاب: ٣٥

فهذه الآية تضع المؤمن والمؤمنة في مجال وجوب التكليف في العقيدة والعبادة ، وتساوى بينهما إلا فيما خفف عن المرأة رحمة بها في حالات مخصوصة كالصلاة والصيام في أوقات معلومة ، والطواف حول الكعبة في حال مخصوصة ، والمؤمنة \_ كالمؤمن \_ في كل ذلك مسئولة عن نفسها مسئولية كاملة .

<sup>(</sup>٨) المستشار أحمد خيرت \_ مركز المرأة هي الإسلام ص ٣٥ دار المعارف \_ الطبعة الثانية ١٩٧٨ .

أما التكاليف الخاصة بالأحوال الشخصية والمدنية ، فلا فرق بينهما من حيث أهلية الوجوب والأداء ، فلها أن تتصرف في مالها تصرفا كاملا ، ولها أن تشترك فيما ينشأ في المجتمعات من حق الخصومة والتقاضي ، فتكون مدعية ومدعى عليها ، وشاهدة ومشهوداً عليها ، متفردة ومجتمعة ، وتكون وصية ، وناظر وقف ، ووكلية وراهنة ، ومرتهنة وشريكة ، وتكون متصدقة ، وواهبة ، ومتصدق عليها وموهوبا لها ، وتكون قيمة ومحجورة ، كما يكون الرجل ذلك كله » (٩)

لقد وضع القرآن الكريم الرجل والمرأة ـ حال التكليف \_ . متواجهين متقابلين ، ولاغرابة في ذلك ، فهما شقان لحقيقة واحدة ، كل شق يكاد يماثل نظيره ، ولايكاد يزيد ولاينقص عنه من هذه الوجهة ، وفيه دليل قاطع على أن الله سبحانه وتعالى ساوى بينهما في أهلية الوجوب والأداء التكليفي ، كما ساوى بينهما في المكانة والقيمة .

ولأن الله سبحانه وتعالى . قد جعلهما في منزلة واحدة ، فقد عقد القرآن الكريم عقد موالاة رشيدة بين الرجل والمرأة فقال تعالى :

﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (سورة التوبة : ٧١ ــ ٧٢)

كذلك عُقد بينهما عقد موالاة غير رشيدة في قوله تعالى :

و المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله

 <sup>(</sup>٩) الشبيح محمود شلتوت · من هدى القرآن ص ٣٠٧ .

المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ﴾ ( سورة التوبة : ٦٧ – ٦٨ )

ولهذا فإن مفسر المنار رأى أن هذه الولاية التى بينها القرآن الكريم — وتحقدت بين الرجل والمرأة — ولاية مطلقة عبرت عنها الآيات بصورة كلية ، فقد أثبت النص الولاية المطلقة للمؤمنات مع المؤمنين ، التى تتضمن « ولاية الأخوة والمودة والتعاون المالى والاجتماعى ( فى الدين ) كذلك تتضمن ولاية النصرة الحربية والسياسية بتعاونهم وتناصرهم فى الأمور المشتركة ، مع استقامتهم على الأعمال الصالحة الخاصة ... ولامعنى لكون المؤمن وليا للمؤمن إلا هذا ، أى أنه عون له ونصير فى الحق الذى يعلو به الإيمان الذى سما بكل منهما » ...

وهذه الولاية المطلقة في الدنيا هي بذاتها الولاية المطلقة في الآخرة ، سواء في النعيم المقيم في الجنة ، أوفي العذاب الدائم في نار جهنم لقوله تعالى في ولاية الإيمان ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ (١١) ولقوله تعالى في ولاية المعصية : ﴿ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ﴾ (١٢).

و نَصَّت الآيات في كثير من السور على مساواة المؤمنات بالمؤمنين في نعيم الآخرة حتى أعلى درجاته ، وكذلك مساواة المنافقات والكافرات بالمنافقين والكافرين في عذاب الآخرة حتى أسفل دركاته .

ومن أجل ذلك جعل القرآن الكريم للمرأة حقا مستقلا عن حق الرجل في القيام بحدود الشريعة . بقوله تعالى :

<sup>(</sup>١٠٠) الشيخ محمد رشيد رضا \_ نداء إلى الجنس اللطيف ص ٧ مطعة المبار الطعة الأولى وتمسير المبار ٣ / ١٤٤ ، ١٠ / ٦٢٧ .

<sup>(</sup>١١) سورة التونة : ٧٢ .

<sup>(</sup>١٢) سورة التونة : ٧٢ .

و يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم .

( سورة الممتحنة : ١٢ )

ولقد بايعت المؤمنات رسول الله عَلَيْظَة على مانصت عليه الآية ، « ولعلك تأخذ من مبايعة النساء للرسول مبايعة مستقلة عن الرجل أن الإسلام يعتبرهن مسئولات عن أنفسهن مسئولية خاصة مستقلة عن الرجل » (١٣)

ومما يروى أن إحدى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ــ وهى أم سلمة ــ قد فطنت إلى أن الرجال يسبقون النساء فى الأجر فى الجهاد ، فقالت لرسول الله عليه : إنى أسمع الله يذكر الرجال فى الهجرة ، ولايذكر النساء . فنزلت الآية :

﴿ فاستجاب لهم ربهم أنى لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ﴾ . ( سورة آل عمران : ١٩٥ )

ويقول الزمخشرى في تفسيره لهذه الآية: أى بجميع ذكوركم وإناثكم أصل واحد، فكل واجد منكم من الآخر أى من أصله، أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحادكم » فكأن التنزيل الحكيم وحد بينهما ، فالذكر من الأنثى ، والأنثى من الذكر ، إن لم يكن كل منهما هو عين الآخر . فكلا الجنسين صنو الآخر في مسيرة الحياة الإنسانية منذ بدء الخليقة حتى المصير الأخير . قال تعالى :

﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى . من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى ﴾ . ( سورة النجم : ٤٥ ـــ ٤٧ )

<sup>(</sup>١٣) الشيخ محمد الغزالي : حقوق الإنسال بين تعاليم الإسلام وإعلال الأمم المتحدة ص ١١٤ الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ .

وقال تعالى : ﴿ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى . وماخلق الذكر والأنثى . إن سعيكم لشتى ﴾ ( الليل : ١ — ٤ )

ولقد حاول الزمخشري أن يؤكد ذلك المعنى في تفسيره لقوله تعالى :

﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ﴾ ( سورة النحل: ٩٧ )

فقال: إن معنى مِنْ ( من ذكر أوأنثى ) متناول في نفسه للذكر والأنثى ، فما معنى تبيينه بهما قلت: ( الزمخشرى ) هو مبهم صالح على الإطلاق للنوعين إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور فقيل ( من ذكر أو أنثى ) على التبين ليعم الموعد النوعين جميعا »(15).

ولايكون ذلك إلا بتمام المساواة الكاملة بينهما في الخلق والتكوين ، وفي الأجر جميعا ، في الدنيا والآخرة .

ومن سيرة الرسول عَلِيْتُ مع المرأة في البيعة ، نعلم كيف تحقق للمرأة الحرية السياسية ، تلك الحرية التي لايحلم بها إنسان في هذا العصر .

إن القرآن لم يقف عند هذا الحد إزاء المرأة \_ بأن منحها هذه الحرية ،بل جعل لها رأيا مؤثرا في التشريع العام للمسلمين في كل العصور ، عندما اهتم بأمر المرأة التي جاءت تجادل الرسول عَيْنَاتُهُ ، في أمر رأته من أخطر الأمور تهديدا لبنيان أسرتها . فقد روت كتب السنة ، وذكرت كتب التفسير تفاصيل قصة خولة بنت ثعلبة التي اشتكت أوس بن الصامت زوجها إلى رسول الله عالية .

<sup>(12)</sup> الرمخشرى \_ الكشاف ٢ / ٢١٦ وروى الإمام أحمد في مسنده ٦ / ٣٠١ عن زوج النبي أم سلمة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول الله مالنا لانذكر في القرآن كما يذكر الرحال . قالت فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنسر ياأيها الناس : قالت : وأنا أسرح رأسي فلففت شعرى ثم دنوت من الباب فجعلت سمعي عند الحرير فسمعته يقول إن الله عز وجل يقول : ﴿ إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ هذه الآية .

قال ابن كثير في رواية له لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله عنيالية وهي تقول : يارسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى اللهم إنى أشكو إليك قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع

فقد حرصت خولة بنت ثعلبة على أن تحافظ على أسرتها ، فكانت بمسلكها أفضل من زوجها ، وأيدها الله ورسوله ، بتشريع صار تشريعا عاما للمسلمين إلى يوم الدين .

(١٥) تفسير الترآن العظيم لابن كثير ٤/٣١٨ مكتبة الدعوة الإسلامية (شباب الأزهر ١٤٠٠ ــ ١٩٨٠).

والآية هي الأولى من سورة المجادلة .

وانظر أسباب النزول الواقدى ( أبى الحسن على من أحمد ) ص ٣٠٤ ـــ ٣٠٥ مكتبة المتنبى القاهرة بدون تاريخ .

والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٦ / ٤٦ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد حاءت المجادلة إلى النبي عَلَيْكُ تكلمه وأنا في ناحية من البيت ماأسمع ماتقول فأنزل الله عز وجل : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ الح الآية .

ورواه أيضا الإمام أحمد بن حنبل مطولا في المسند ٦ / ٤١٠ حدثنا عبد الله ، حدثنا أبي ثنا سعد بن إبراهيم ، ويعقوب قالا : ثنا أبي . قال : ثنا محمد بن إسحق قال : حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلمة . وروى ابن كثير في تفسيره (٤ / ٣١٩) عن خولة بنت ثعلبة قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده وكان شيحاً كبيرا قد ساء خلقه . قالت : فدخل على يوما فراجعته بشيء فغضب فقال : أنت على كظهر أمى . فقالت والذي نفس خويلة بيده لاتخلص إلى وقد قلت ماقلت حتى يحكم فينا الله ورسوله بحكمه . فشكت إلى رسول الله ، فنزل صدر السورة ، ثم بين لها النبي عليه حكم الظهار وهو : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متنابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .

والله لايضيع الفضل على أهله ، سواء كان صاحبه رجلا أو امرأة . و لهذا نفهم من قوله تعالى : ﴿ فاستجاب لهم ربهم أنى لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ﴾ ( سورة آل عمران : ١٩٥ ) أن نساءكم مثل رجالكم في ثواب الطاعة والعقاب ، وأن رجالكم مثل نسائكم فيهما ، كما هم في الدين ، والفطرة والموالاة والفضل .

وأول من بيّن هذه القاعدة التشريعية الجليلة للمسلمين ، رسول الله عَلَيْكُم ، في تربيته لمسلمي الصدر الأول وتعليمهم ، عندما وضع عَلَيْكُم لهم ميثاق الحقوق والواجبات المنظمة لحياة الجماعة التي رباها على خلق القرآن ، وشريعة الإسلام ، فكتب عَلِيْكُم الصحيفة (أول دستور لللولة الإسلامية بالمدينة ) جاء فيه : « ذمة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، والمؤمنون موالي بعض دون الناس » (١٦) بموالاة الإسلام .

واهتمام الرسول على الموضع هذا (البند) في الصحيفة لدليل قوى على مدى اهتمام النبي على الهمية أن تكون للمساواة بين المسلمين قيمة .كبرى ، من قيم المجتمع الإسلامي ، واعتبارها ركنا من أركان الشرعية في إقامة هذا الممجتمع . وكان قرار الرسول على الله في ذلك غاية في الحسم والقوة . « ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم » فالأمور هنا ليست من الأحوال الشخصية فحسب ، ولكن ذمة المؤمن من ذمة الله مادام يدين بالإسلام ، ويقيم أركانه ، حتى ولو كان هذا المؤمن من ذمة الله مادام يدين ساميا ، وهو أن المواطن في المولة لا يجار عليه . وهذا يحمل في نفسه معنى ساميا ، وهو أن المواطن في المولة الإسلامية يجب أن تصان حرمته ، ليكون محترما ، بل إن ذلك من الفروض الدينية على الأمة ، وينوب عنها الحاكم \_ في أن تصون له كرامته ، وأن الدينية على الأمة ، وينوب عنها الحاكم \_ في أن تصون له كرامته ، وأن تحفظ له حريته ، وأمنه ، ذلك لأن الذي لا يجار على من أجاره ، لا يكون إلا فرداً توفرت له كل حقوق الأمن والحرية في مجتمعه .

<sup>(</sup>١٦) السيرة لابن هشام ٢ / ٣٤٩ بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد \_ مكتبة محمد على صبيح سنة ١٣٩١ .

« والمرأة المسلمة لاتختلف في هذا عن الرجل إطلاقا ،فلجوارها من الحرمة ، مالايستطيع أي إنسان أن ينتهكه ، مهما علت رتبته ، وبلغت وظيفته ، وذلك بإجماع عامة العلماء وأئمة المذاهب » (١٧) .

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حدثتنى أم هانىء بنت أبى طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبى عَلَيْكُ فذكرت ذلك له فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت » (١٨).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز (19).

فالمرأة ــ ممثلة في أم هانيء ــ نالت في ظل الإسلام مانالــه الرجــل . والرجال والنساء في ظل الإسلام سواء ، ولاتفاضل بينهما إلابالعمل الصالح ، وقد يسبق إليه الرجل ، وقد تسبق المرأة ، ولادخل لصفات الذكورة ولالصفات الأنوثة في تفضيل جنس على آخر ، ولافي مثوبة أوعقوبة ، فربما دخلت زوج الجنة ، ودخل زوجها النار ، وربما حدث العكس . يقول تعالى :

﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالميين ﴾ . ( سورة التحريم : ١٠ — ١١)

<sup>(</sup>۱۷) د. محمد سعید رمضان البوطی ــ فقه السیرة ص ۱۹۲ الطبعة السابعة دار الفکر ــ بیروت ــ ۱۳۹۸ ــ ۱۹۷۸ ـ ۱۹۷۸ .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه أبو داود في باب إمامة المرأة ٢ / ٨٥ .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه أبو داود في باب إمامة المرأة ٢ / ٨٥.

إن تلك الآيات البينات الدالة على المساواة بين الرجال والنساء في التكاليف الدينية والأخلاقية ، والجزاء ، تؤكد أن الله تعالى أراد لهما قدراً متساويا في المكانة والقيمة ، ومن هنا « فمن الجنون تصور أحد الجنسين غريبا عن الآخر ، أو دونه مكانة ( بعضكم من بعض ) وإن ماشاع في أذهان نفر من المغالين . أن النساء خلق أدنى من الرجال ، لاسند له من دين الله » (٢٠) .

# المساواة في مسئولية التعليم :

روى فى الصحيح أن النساء اجتمعن مرة وقلن للرسول عَلَيْكَ : غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوما من لقاء نفسك ، فوعدهن يوما لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن » (٢١) .

والمرأة هنا تطالب بحقها في تعلم التشريع ، وفقه الدين ، ومن السنة نعلم أنه على البيت على النساء في التعلم ، وأعان عليه ، وبدأ بأهل بيته . فقد ثبت من عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القريشية العدوية ، علمت حَفْصه بنت عمر رضى الله عنها الكتابة (٢٢) .

وفى صحيح البخارى قرن رسول الله عَيْنِكُم ثواب العتق ، بثواب تعليم النساء ، فقال عَيْنِكُم : أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعلميها ، وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . (٢٣) هما أجر العتق ،

<sup>(</sup>٢٠) الشيخ محمد العزالي ــ حقوق الإنسان ص ١١٦ مرحع سابق .

<sup>(</sup>٢١) الحديث أخرجه البخارى في كتاب العلم . باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم . وسنده : حدثنا آدم . قال : حدثنا شعبة قال : حدثنى ابن الأصبهاني قال : سمعت أبا صالح دكوان يحدث عن أبي سعيد الخدرى قال : قالت النساء للنبي عليه : الحديث ... فتح البارى ١ / ١٥٨ المطبعة البهية بميدان الجامع الأزهر لصاحبها عد الرحمن محمد سنة ١٣٤٨ ه .

<sup>(</sup>٢٢) الشيخ محمد رشيد رضا ... نداء إلى الجنس اللطيف ص ١١ .

<sup>(</sup>۲۳) والحدیث رواه البخاری فی کتاب العلم ـــ باب تعلیم الرجل أمته وأهله فتح الباری ۱ / ۱۰۶ ورواه أیضا فی کتاب النکاح ـــ باب اتخاد السراری ومن أعتق جاریة ثم تزوحها . فتح الباری ۹ / ۱۰۳ عن أبی بُرُدَة عن أیه [ هو أبو موسی الأشعری ] .

وأجر التعليم .

وفى شرح العلامة بن حجر لهذا الحديث تأكيد على وجوب تعليم النساء ، فقال : مطابقة الحديث فى الأمة (وليدة) بالنص، وفى الأهل بالقياس إذ الاعتناء بالأهل الحرائر فى تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء . وفى هذا الشرح مايدل على اهتمام التشريع الإسلامى بتعليم النساء ، حتى الإماء منهن إن وجدن .

ولقد أكد الإّمام ابن حجر في الفتح أن هذا الحكم « مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية ، إلا ماخصه الدليل » أي مااختص به كل جنس دون الجنس الآخر .

والقرآن الكريم يحرض المؤمنين على التعلم ، فتكثر في الأيات القرآنية ذكر كلمات : يتفكرون ، يتذكرون ، يعقلون ، يتدبرون ونحوها ، ولأن ذكر النساء كلمات : يتفكرون ، يتذكرون ، يعقلون ، يتدبرون ونحوها ، ولأن ذكر النساء لم يصرح به فقد جاء بالتضمين ، إذ جاء الذكر متضمنا الرجال والنساء جميعا . وقد فهمه المسلمون منذ نزول القرآن الكريم ، وبينه الرسول ثم المفسرون . وقد مر تبيين الزمخشري لذكر الأصل الواحد للذكر والأنثى في القرآن الكريم ، في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ بعضكم من بعض ﴾ أي يجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحد . « قال » فكل واحد منكم من الآخر ، أي من أصله ، أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحاد كم أما الآيات التي نُص فيها على ذكر الإناث دون الذكور ، فذلك لأن المناسبة تختص بالإناث وحدهن .

وكما يُعلم فإن السنة الصحيحة شارحة لما أجمله القرآن الكريم ، ومن ثم فقد بينت السنة ، أن العلم للذكور والإناث جميعا ، فهى لكل مسلم ومسلمة لأنهن كما بيّن ابن حجر يدخلن مع الرجال بالتبعية .

<sup>(</sup>۲٤) الزمخشري \_ الكشاف ۱ / ۳۲۰ .

وفى صحيح البخارى \_ باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم ، ويقول ابن حجر شارحا : « والخطاب وإن كان للنبى على الله أنه فهو متناول لأمته . فقال : اعلم ثم أمره بالعمل » (٢٥) والأمة ههنا رجالا ونساء . وذلك مافهمه علماء المسلمين من الكتاب والسنة . ويذكر ابن حجر شارحا للبخارى في باب عظة الإمام النساء وتعليمهن فيقول : « نبه على أن ماسبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن ، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ، ومن ينوب عنه » (٢٦) أن يعمل لتعليمهن . ولهذا كان الرسول على أوهو الإمام الأعظم يخصص للنساء يوما على حدة يعلمهن فيه ، على ماورد في صحيح البخارى فعن أبي سعيد الخدرى قالت النساء للنبي عليه غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوما من نفسك ، فوعدهن يوما لقيهن ، فوعظهن وأمرهن » (٢٧) .

وابن حجر في كلامه هذا يحدد مسئولية الأمة في تعليم البنات ، وأن الحاكم مسئول عنها ، كما يحدد كذلك حقهن في المطالبة بذلك بدليل مخاطبة نساء السلف الصالح رسول الله لقولهن : « فاجعل لنا أي عين لنا » (٢٨) ولهذا قد نبغ منهن من اقتبس من علمهن الرجال ، وفي مقدمتهن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، زوج الرسول عينه . فكانت رضى الله عنها تطلب من رسول الله أن يعلمها . قال الإمام بدر الدين الزركشي روى الإمام أحمد بن حنبل في المسندمن عديث أم سلمة قالت : قالت عائشة يارسول الله علمني دعوة أدعو بها . (٢٩) فلما تعلمت أم المؤمنين عائشة من الرسول عينه بزت بعلمها كثيرا من كبار فلما تعلمت أم المؤمنين عائشة من الرسول عينها بزت بعلمها كثيرا من كبار

<sup>(</sup>۲۵) ابن حجر فتح الباری ۱ / ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢٦) نفسه ١ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲۷) نفسه ۱ / ۱۵۸ والحديث سبق تحريجه .

<sup>(</sup>٢٨) فتح البارى الصفحة نفسها .

ر (۲۹) الإمام بدر الدين الزركشي ـ الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة ـ تحقيق سعيد الأفغاني ص ۲۱ المكتب الإسلامي ـ الطبعة الثالثة بيروت ۱٤٠٣ ـ ۱۹۸۳ .

الصحابة ، حتى أطلق عليها بعض الفقهاء ( الفقيهة الربانية ) (٣٠)

وروى عنها كبار الصحابة ، واستفتاها بعضهم فى بعض أمور الدين ، روى عن مسروق أنه كان يحلف بالله : لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله عن الفرائض . (٣١)

وعن أبى بكر بن عبد الرحمن قال: مارأيت أحدا أعلم بالقرآن ولابفرائضه، ولا بحلال، ولابحرام، ولابشعر، ولابحديث العرب، ولابنسب من عائشة رضى الله عنها. (٣٢)

وروى عنها خلق كثير من كبار الصحابة منهم أبوها أبو بكر الصديق ، وعمر ابن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وأبو هريرة ، وأبو موسى الأشعرى ، وعبد الله ابن عباس وغيرهم ..

وروى عنها من كبار التابعين خلق كثير منهم : مسروق ، والأسود ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن أختها والقاسم بن أخيها وغيرهم .

وروى لها عن النبى عَلِيْكُم ألف حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث اتفق البخارى ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين حديثا ، وانفرد البخارى بأربعة وخمسين ، ومسلم بثمانية وستين .

<sup>(</sup>۳۰) نفسه ص ۳۰.

<sup>(</sup>٣١) محب الدين بن أحمد بن عبد الله الطبرى السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ، ٦ مكتبة الكليات الأزهرية ٣٠ كا \_ ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٣٢) نفسه الصفحة نفسها .

مخرجا وللمسلمين بركة . (٣٣)

وحسب عائشة الفقيهة \_ رضى الله عنها \_ استدراكاتها على أعلام الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو موسى الأشعرى ، وزيد بن ثابت ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن الزبير ، وعروة ابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، وأبو الدرداء ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأخوها عبد الرحمن بن عوف ، وأخوها عبد الرحمن بن عوف ، وأخوها عبد الرحمن بن أبى بكر ، وغيرهم رضوان الله عليهم . (٣٤)

وكانت عائشة التي علمها النبي عَلَيْكُ مرجعا للمسلمين في الفرائض و فقه العبادات وغير ذلك . وكان كبار الصحابة والتابعين يلتمسون منها العلم ، ولم يقف دون تعليمها المؤمنين كونها أم المؤمنين رضي الله عنها . وكونها امرأة .

ولهذا يرى الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي: «أن الإسلام في مجال تعليم المرأة حرر إنسانيتها ، روحا وجسداً ، حين أتاح لها أن تتزود من العلم ماتشاء ، ولذا فإن ربطها برسالة الأمة الكبيرة ودعوتها العامة في السلم أوفي الحرب عنصر فعال ، وظهير قوى ، وفي نطاق تعاليم الإسلام ، لايقل وعي المرأة عن الرجل ، بقضايا الدين والدنيا » (٣٥)

وكما مر فقد أثمر تعليم الرسول عَلِيْكُ النساء ، وأتى بنتائج طيبة ، فقد أقبلن فى صدر الإسلام على رواية الحديث إقبالا كبيراً ، واشتغلت السيدة عائشة بالفتوى وتعليم المسلمين فقه الدين . ومن ثم فإن الفقهاء ، وعلماء التربية

<sup>(</sup>٣٣) بدر الدين الزركشي ــ الإجابة صفحات : ٣٠ ، ٣٣ ، ٤٩ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق نفسه ـــ باب استدراكات عائشة على أعلام الصحابة ص ٦٥ ومابعدها ، وكدا باب استداركاتها العامة ص ١٣٦ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣٥) الشيخ محمد الغزالي : مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ص ٧١ كتاب الأمة رقم (١) قطر جمادي الآخرة ١٤٠٢ هـ .

المسلمين ، منذ أزمنة طويلة حثوا النساء حتى الإماء منهن ــ على طلب العلم يقول ابن حزم : ويجب عليهن النفار للتفقه في الدين كوجوبه على الرجال وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصيام ، ومايحل ومايحرم من المآكل والمشارب ، والملابس كالرجال ولا فرق (٣٦) وأن يعلمن الأقوال والأعمال إما بأنفسهن ، وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهن ، وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك .

وإذا كانت المرأة قد ظلمت في عصور التخلف الذي أطبق على العالم الإسلامي قرونا طويلة ، فقد آن لها أن تتعلم وتشارك في إصلاح المجتمع المسلم ، في المجالات التي توافق أنوثتها ، وتتواءم مع طبيعتها .

لقد جعل الإسلام المرأة مساوية للرجل في التشريعات والحقوق والواجبات العامة ، كما جعل لها حقا في التعليم ــ الذي يوائم طبيعتها كالرجل ، ويمكنها مما يمكن أن تجيده من أفكار وأعمال في الوقت الحاضر . ولقد لاحظ الشيخ محمد رشيد رضا أهمية ذلك فنادى بتوسع دائرة عمل المرأة ، فيقول في تفسير قوله تعالى ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف .. الآية ٢٢٨ : البقرة ﴾ : ﴿ الاترى أن فروض الكفايات قد اتسعت دائرتها .. ألم تر أن تمريض المرضى ، ومداواة الجرحى كان يسيرا على النساء في عصر النبي عيلية ، وعصر الخلفاء رضى الله عنهم ، وقد صار الآن متوقفا على تعلم فنون متعددة ، وتربية خاصة .. ومن ثم فإن المفسر يرى أن تهيأ المرأة المسلمة المعاصرة بما أسماه : « العلم الإجمالي بما يطلب فعله منها ، فهو شرط أساسي لتقدم المجتمع ، إذ لايعقل أن يطلب منها أن تشارك في بناء المجتمع الإسلامي ، الذي عاني طويلا من التخلف ، خاصة اللاتي جهلن واجباتهن نحو أسرهن ومجتمعهن ، ولم يكن لهن سبيل لأدائها ، وهن معلورات في ذلك .. فكيف يمكن لهن أن يؤدين تلك لهن سبيل لأدائها ، وهن معلورات في ذلك .. فكيف يمكن لهن أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجمالا وتفصيلا » (٣٧)

<sup>(</sup>٣٦) ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام ١ / ٤١٣ ومن شاء الزيادة يقرأ فصل : في ورود الأمر بلفظ <sup>·</sup> خطاب الذكور ـــ المرجع نفسه ١ / ٤١٢ ـــ ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣٧) الشيخ محمد رشيد رضا \_ تفسير المنار ٢ / ٣٧٧ \_ ٣٧٨ .

وهذه التبعة التى يلقيها هؤلاء على كاهل المسئولين عن تعليم المرأة ، هي التبعة نفسها التى تحملها المسلمون في عصور ازدهارهم ، التى تفوقت فيها المرأة المسلمة على سائر نساء العالمين ، في العلم والعمل ، في شتى ميادين المعاملات والآداب والأخلاق ، في تلك العصور التي عزم فيها المسلمون على « ضرورة تلقى المرأة للعلم عن الرجال ، وتلقيهم عنها ، على تفضيل في أحكام فرض العين ، وفرض الكفاية ، والمندوب فيه » (٣٨)

وإن في هذا الذي مر قاعدة جليلة في أهمية تعلم المرأة ، خاصة وأن الرسول عَلَيْكُ أمر بتعليمها ، وإن لم يخصص علما بذاته ، فكأنه عَلَيْكُ قصد كل علم لايتنافي مع طبيعتها مادامت قادرة على استيعابه ، ومادامت لاتتجاوز به طورها ، فيما لايأباه الدين والخلق ، ومايقبله أهل المروءة والنبل من كرام الناس .

#### المسئولية المدنية في الحقوق المادية الخاصة

### والمرأة والرجل فيها سواء .

وهذا الحق المدنى هو ماثبت للفرد ذكراً كان أو أنثى فى معاملاته المالية كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن وحق المدين، وحق الراهن، وحق المرتهن، كذلك حق الوكالة والإجارة، والاتجار فى المال الخاص وما إلى ذلك. وكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ، لأنها حقوق طبيعية أعطاها الإسلام للمسلمين وقررها عليهم وألزمهم بها، وجعل لها جزاءات دينية ودنيوية، فى حالتى الموافقة والمخالفة.

ولقد أطلق الإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده وتقرره ، دون أية قيود تقيد حريتها في التصرف « سوى القيد الذي يقيد الرجل

<sup>(</sup>٣٨) الشيخ محمد رشيد رضا \_ نداء إلى الجنس اللطيف ص ١٢٨ .

فيها ، أي قيد المبدأ العام ، وهو أن لاتصدم الحرية بالحق أوالخير » (٣٩)

إن الإسلام يؤكد أن شخصية المرأة المعنوية ثابتة ، وأن حقها في التصرف ، ومباشرة جميع العقود مقرر في الشريعة الإسلامية ، وليس هناك مايميز الرجل عنها في هذا المجال ، وهو ماعبر عنه الشيخ محمود شلتوت بقوله : لم يقف القرآن بالمرأة عند حد تسويتها بالرجل في حق التعليم ، وحرية الرأى واحترامه بل سوى بينهما في حق التملك ، ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها . (٢٠) في البيع والشراء ، وإبرام العقود مثل الرجل تماما بقوله تعالى :

﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ﴾ ( النساء : ٣٢ ) وجعل لها الإسلام حق الميراث ، ولم يكن لها حق فيه قبل الإسلام . يقول تعالى :

﴿ للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ ( النساء :٣٧) كما جعل صداقها ملكا خالصاً لها ، لايشاركها أحد فيه ، تتصرف فيه بحرية كاملة يقول تعالى :

و يأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ﴾

( سورة النساء : ١٩ ــ ٢٠ )

<sup>(</sup>٣٩) الشيخ نديم الجسر ــ بحث فلسفة الحرية فى الإسلام وصلاحها لمعالجة مشاكل المجتمع الكبرى فى العصر الحديث ضمن بحوث : مؤتمر البحوث الإسلامية ص ٣١٥ شوال ١٩٨٣ ــ ١٩٦٤ . (٤٠) الشيخ محمود شلتوت ــ من هدى القرآن ص ٢٢٩ .

وحكم التشريع الحكيم بألا يحق للزوج من مال زوجه شيئا ، إلا إذا أعطته منه شيئا عن طيب نفس منها . يقول تعالى :

﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ﴾

( سورة البقرة : ٢٣٧ )

والمرأة في تملك هذه الحقوق شأنها أمام الشرع ، شأن الرجل تماما إذا أحسنت ، أوأساءت يقول تعالى :

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ﴾

( سورة المائدة : ٣٨ )

ويقول تعالى :

﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾

( سورة النور : ٢ )

كذلك ساوت الشريعة بينهما في الدماء ، وقررت أن يقتل الرجل بالمرأة ، يقول تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَي القصاص حياة يا أُولَى الأَلْبَابِ ﴾ ، ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴾ ( سورة البقرة : ١٧٨ )

فقد نزلت لإبطال عادة جاهلية . قال الزمخشرى : وروى أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية ، وكان لأحداهما طول على الآخر فأقسموا :

لنقتلن الحر منكم بالعبد منا ، والذكر بالأنثى ، والاثنين بالواحد (١١) والقصاص ثابت بين العبد والحر ، والذكر والأنثى ، ومن ثم فالآية لابد على ألاتقتل الحر بالعبد ، والذكر بالأنثى ، كما لاتدل على عكسه ، فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض ، سوى اختصاص الحكم .

ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ، وإنه الحق . وخلاصة القول : أن القرآن الكريم قد بيّن بالنص القاطع مساواة المرأة للرجل في جميع التكاليف الشرعية ، والحقوق والواجبات الإنسانية .

## وللرجال عليهن درجة:

بيّن القرآن الكريم المساواة بين الذكر والأنثى في قوله تعالى :

﴿ ... ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ... ﴾

إلا في أمر واحد ورد في قوله تعالى في الآية نفسها :

﴿ وللرجال عليهن درجة .. ﴾

قال تفسير المنار في تفسير قوله تعالى: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾ هذه كلمة جليلة جدا ، جمعت على إيجازها مالا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير ، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمراً واحداً ، عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى : وللرجال عليهن درجة . (٢٤)

وهذه الحقوق المتساوية المتبادلة بينهما ، هى بذاتها تلك الأحوال التى تؤدى إلى غاية واحدة من قبل كل منهما للآخر ، وإن اختلف وسائل كل منهما فى الأداء باختلاف مااختص به بحكم الفطرة ، بحسب نوعه من ذكورة وأنوثة ،

<sup>(</sup>٤٢) تفسير المنار ٢ / ٣٨٠.

وبحسب متطلبات كل نوع من الآخر ، سواء كان ذلك في المعاشرة والمعاملة ، أو في الآداب العامة ، ودوره في رعاية الأسرة ، حيث هي راعية كما هو راع . وللمفسرين أقوال أثيرة في هذا المعني يقول الزمخشرى : ويجب لهن من الحق على الرجال ، مثل الذي يجب عليهن بالمعروف ، بالوحه الذي لاينكر في الشرع وعادات الناس ، فلا يكلفنهم ماليس لهن ، ولايكلفونهن ماليس لهم ، ولايعنف أحد الزوجين صاحبه . (٢٤) فكأنه أراد أن يقول : إن لكل منهما قبل الآخر باعتبارهما من البشر حقوقا متبادلة تتكامل بينهما ولاتتفاضل ، فأحاسيس الرجل ومشاعره تتكامل بممازجة أحاسيس المرأة ومشاعرها ، كذلك فإن كل منهما يقوم بخدمة الآخر ، بما يوفره له بخصيصة نوعه ، ولايراد بكلمة ( مثل ) المماثلة ، أي مماثلة الأعيان نفسها ، أو أن يكون نوعه ، ولايراد بكلمة ( مثل ) المماثلة ، أي مماثلة الأعيان نفسها ، أو أن يكون الفعل بجنسه ، لأن مايقدر عليه الرجل لاتقدر عليه المرأة والعكس صحيح ، ومن هنا لايمكن أن يقطع بوجوب أداء الأفعال مثلا بمثل ، فليس المراد مبالمثل : المثل بأعيان الأشياء ، وأشخاصها ، وإنما المراد أن الحقوق ينهما متبادلة ، وأنهما أكفاء » (٤٤)

والزمخشرى \_ وهو من أكبر المفسرين فهما لدلالات الألفاظ وإيحاءاتها يبيّن المعنى نفسه ويوضحه فيقول: والمراد بالمماثلة، مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة، لافي جنس الفعل (٥٩) لأن الأفعال التي تليق بالرجال، قد لاتليق بالنساء، ولهذا فإن المفسر يبين المعنى المراد بالمماثلة فيقول: فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال (٤٦)

<sup>(</sup>٤٣) الزمخشري ــ الكشاف ١ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤٤) الشيخ محمد رشيد رضا ... تفسير المار ٢ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤٥) الزمخشري \_ الكشاف ١ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤٦) نفسه الصمحة نفسها .

ولكن المثل الذى ضربه الزمخشرى ليوضح المعنى المقصود بالمماثلة ، وإن كان يوافق عصره ، فقد لايوافق عصرا آخر ، وهو الأمر الذى عالجه مفسر معاصر هو الشيخ محمد رشيد رضا الذى لم يقيد المماثلة بفعل معين ، فقد اتسعت دائرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ، وفرض العصر على كل منهما حقوقا للآخر ، أكثر مما كان من قبل في عصور ماضيه ، فكأن العصر يجعل للعرف ، وعادات الناس ، وضرورات الحياة ، واختلاف الظروف أهمية في تحديد مايجب على كل منهما من حق أو واجب قبل الآخر مادام ذلك لايتعارض مع الدين والأخلاق ، والمعروف ومن هنا فالمعنى يدل على اعتبار العرف في الحقوق « مالم يحل حراما ، أو يحرم حلالا مما عرف بالنص ، والعرف يختلف باختلاف الناس والأزمنة » (٧٤)

أما قوله تعالى: ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ فقد أوجز الزمخشرى فى معناها ، ولكن إيجاز غير مقيد ، فقد رأى أن هذه الدرجة « هى زيادة فى الحق وفضيلة قبل المرأة ، فهى تنال من اللذة ماينال الرجل ، وله الفضيلة بقيامه عليها ، أو إنفاقه فى مصالحها » (٤٨)

هذا نص الزمخشرى المجمل ، ويمكن الزيادة عليه بأنه يُراد أن الدرجة التى هى زيادة فى الحق وفضيلة للرجل بحساب الفضل ، ناتجة عن أن الرجل بفطرة خلقه كان أكثر تحملا لأعباء الأسرة ، وهذا بالطبع درجة ، التى هى زيادة فى العق وفضيلة . ومن ثم فإن الدرجة ، وإن جاءت لتعبر عن زيادة فى الفضيلة ، إلا أنها بالتأكيد بلست درجة تفضيل ، وإنما هى درجة تخصيص للحقوق والواجبات المتبادلة بحسب الذكورة والأنوثة ، لأن الحقوق والواجبات متساوية ، وتخصيص الرجل بزيادة الفضل ، ليس معناه أن المرأة معطلة من الفضل ، لأن ذلك منوط بمدى التزام كل منهما بفروض الدين وتكاليفه ، وخواتيم أعماله ، ومن ثم يكون هذا التخصيص بزيادة الفضل ... فى

<sup>(</sup>٤٧) الشيخ محمد رشيد رضا \_ تفسير المنار ٢ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤٨) الزمخشري ــ الكشاف ٢ / ٢٧٨ .

هذا المقام وحده ، ليس إلا تخصيصا بالقوامة على المصالح العامة لكليهما ، في إطار التشريعات الدينية للأسرة ، يعين على فهم ذلك قوله تعالى :

﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ .

( سورة النساء: ٣٤)

لأن الرجل راع ، وهو مسئول عن رعيته « والمرأة راعية في بيت زوجها ، وهي مسئولة عن رعيتها » (٤٩)

والإسلام لم يفرض مفاضلةً ، أو تمييزاً بينهما ، وإنما كل منهما قد تميز بخصائصه وهي خصائص تنوعت بينهما لتكون باعثا على التآلف والتحالف ، والتجاذب والتواد ، لاالتنافس والمفاضلة . « فالإسلام لايرى أن دور كل واحد منهما ، دور منهما في الحياة هو منافسة الآخر ، بل يرى أن دور كل واحد منهما ، دور متمم لدور الآخر فلكل منهما حقوق وواجبات تفرضه عليه ، أو عليها طبيعة كل منهما » (٥٠)

ومن هنا نعلم ماأكده القرآن الكريم في كثير من المواضع ، من علائق الحب والمودة والرحمة ، التي جعلت الرجل والمرأة شيئا واحداً .

<sup>( 29)</sup> الحديث أخرجه البخارى في باب الخادم راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ٣ / ١٥٧ ـــ ١٥٨ را طعة الشعب ) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أنه سمع رسول الله عنها يقول : كلكم راع ومسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت روجها راعية ، وهي مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت روجها راعية ، وهي مسئولة عن رعيته ، قال : فسمعت هؤلاء من رسول الله عليه وأحسب النبي عليه قال : والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

<sup>(</sup>٥٠) د. سيد حسين نصر ـــ الإسلام أهدافه وحقائقه ص ٧ طبع بيروت ١٩٧٥

## رأى معاصر في هذه المسألة:

مر رأى المفسرين القدامي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ وجاء المعاصرون فاستعانوا بعلوم العصر الحديث ، التي أحرز فيها المتخصصون تقدماً كبيراً ، كعلوم الأحياء ووظائف الأعضاء ، والنفس والاجتماع وغيرها . ونقلوا عن غيرهم وبرهنوا على أن الفروق العضوية بين الذكر والأنثى فروق جوهرية ، يترتب عليها أشياء جوهرية بين الجنسين ، في الذكاء والقدرة على العمل وغير ذلك .

ولقد رأى هؤلاء أن الفرق بين الذكر والأنثى فرق جوهرى ، يتحدد فى الفرق بين الخصيتين والمبيضين ، والفرق بينهما واسع إلى حد كبير . « فالخصيتان والمبيضان تكونان الخلايا المذكرة ، والخلايا المؤنثة التى ينشأ من اتحادهما الكائن البشرى الجديد ، وهى فى الوقت نفسه تفرز مواد تنسكب فى الدم ، وتطبع الأنسجة والأعضاء والشعور بطابع الذكورة أو الأنوثة » (٥١)

وهذه النتائج التى انتهى إليها الإسلاميون المعاصرون ، ليست إلا فروق التخصيص التى عناها السابقون ، الذين أكدوا وجودها وأنها تجعل لكل نوع ملكات وخصائص يتفوق بها على الآخر ، وكذلك تجعل لكل نوع قدرات فى العمل والإنتاج والذكاء وهذا يوافق ماحققه أحد المتخصصين فى علم النفس ، في إحدى الجامعات العربية فى بحثه : الذكاء وقياسه ، فقد لاحظ أن الذكور يتفوقون فى نواحى القدرة الميكانيكية ، والاختبارات العددية التى تتطلب الاستدلال ، كما لاحظ أن الصبى ـ فى تفكيره ـ أكثر ابتكارا ، واستقلالا فى الرأى ، وأكثر انتباها وحذرا من الوقوع فى الأخطاء غير المنطقية التى تتخلل

<sup>(</sup>٥١) الكسيس كاريل ـــ الإنسان ذلك المجهول ص ١٢٨ ترجمة أنطون العبيدى ــ مراجعة مصطفى زيور وزارة التربية والتعليم د . ث .

المناقشة ، وأكثر قدرة على إدارك مابين الأشياء من تشابه ، وعلى اكتشاف العلاقة التي بين الحقائق أو الظواهر ، وهو أدق في ذلك من البنت ولكن البنت أكثر منه صبراً ، وأناة في جمع الحقائق وتبويبها وتصنيفها . (٢٠)

والقدامي لم ينفوا وجود هذه الفروق الجوهرية ، فقد أكدوا وجودها ، ووضعوها في دائرة التخصيص ، التي اختص بها كل نوع دون الآخر .

ولقد أعطى الخالق جل شأنه الرجل كمال الجسم والعقل، وكلفه بالقيام بأكثر الأعباء، وأثقلها حملا، والقاعدة الكلية تؤكد تفوق الرجل، ولهذا كانت له القوامة على المرأة والإنفاق عليها، وتحمل تبعات الأسرة كلها، وهذا لاينفى وجود نساء يتمتعن بقدر كبير من الذكاء يفوق ذكاء بعض الرجال. ومن ثم فمن العدل أن نقول: إن الحكمة تقتضى أن يقوم كل واحد من الجنسين بالعمل الذي يتفق مع تكوينه الجسمى والنفسي والعقلى. فلا يتمنى أن يعمل عملا ليس من كسبه. لقوله تعالى:

﴿ ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ﴾ وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ﴾

نزلت هذه الآية - على ماذكر في أسباب النزول في أم سلمة رضى الله عنها زوج رسول الله ، ونسوة معها قالت : ليت الله كتب علينا الجهاد كما كتبه على الرجال ، فيكون لنا من الأجر مثل مالهم فنزلت  $(^{70})$ . قال الزمخشرى : ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ﴾ « جعل ماقسم لكل من الرجال والنساء على حسب ماعرف الله من حالة الموجب للبسط ، أو القبض كسبا له »  $(^{20})$  وهذه الآية سبقت آية ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾

<sup>(</sup>٥٢) بحث على القاضى ـــ هل تعود المرأة إلى وظيفتها ـــ مجلة منار الإسلام ص ٨١ ــ ٨٢ الإمارات محرم ١٤٠٢ نقلا عن كتاب د. جابر عبد الحميد ـــ الذكاء وقياسه .

بآيتين اثنتين ، وكأنها تمهد لها ، ولهذا يقول الزمخشرى :

« يقومون عليهن أمرين ناهين ، كما يقوم الولاة على الرعايا ، سموا قواما لذلك ، والضمير في بعضهم للرجال والنساء جميعا ، وفيه دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لابالتغلب أو الاستطالة والقهر ، وقد ذكروا في فضل الرجال : العقل والجزم والعزم ، والقوة والفروسية والرمى ، وأن منهم الأنبياء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى ، والجهاد والآذان والخطبة ، والاعتكاف والقصاص ، وزيادة السهم والتعصيب في الميراث ، والحمالة والقسامة ، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وإليهم الانتساب .. « وبما أنفقوا » وبسبب مأخرجوا في نكاحهن من آموالهم في المهور والنفقات . (٥٠)

ولقد تلطف التشريع الحكيم بالنساء فلم يطلب منهن من الأعمال إلا مايقدرن عليه ، وكان من كسبهن وتلطف القرآن الكريم بالنساء فلم يطلب من الرجال التسلط عليهن لتحقيق القوامة عليهن . والدليل على ذلك أن الألفاظ التي تدل على التسلط والسيطرة أو القهر والغلبة كثيرة في القرآن الكريم ، ودلالات هذه الألفاظ ومعانيها غير معنى القوامة ، ولقد ذكر القرآن الكريم كلمة القوامة في أكثر من آية ، ولاتدل واحدة منها على معنى يغاير ماجاء في معنى كلمة القوامة القوامة التي وردت في قوله تعالى : ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ يقول تعالى :

﴿ يَاأَيُهَا الذَّينَ آمنُوا كُونُوا قُوامِينَ للهُ شَهداء بالقسط ولايجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ على ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ ( سورة المائدة : ٨ )

ويقول تعالى :

 يتامى النساء اللاتى لاتؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وماتفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ﴾

( سورة النساء : ١٢٧ )

ويقول تعالى :

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطُ ﴾ ( سورة النساء : ١٣٥ )

ولا يخرج معنى « قوامون » فى قوله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ عن معنى الاجتهاد قى إقامة العدل فى آيتى (المائدة رقم ٨ والنساء رقم ١٣٥) أو النظر إليهن لاستيفاء حقوقهن ، وألا يُخلُوا أحداً يهضمنهن ( فى آية النساء رقم رقم ١٣٥) والمعنى واحد فى الآيات الثلاث ومُسَاوٍ للمعنى فى آية النساء رقم ٣٤ ( الرجال قوامون على النساء الآية ) ٣٤

أى أن القوامة تكليف لمن يقدر على البذل ، والأقدر على إقامة العدل ، والرجال أقدر في ذلك . كما أنهم لايقدرون في الوقت نفسه على الحمل والرضاعة وتربية الأطفال . وتدبير أحوال البيوت ورعايتها .

ويضاف إلى ذلك أنه إذا فهم من القوامة السيطرة على النساء ، لتعارض ذلك مع ماأوصى به القرآن الكريم من العمل على احترام المرأة ، وبذل الجهد لتوفير العناية بها ، والرحمة والإحسان إليها . وإن عاقلا لاينكر أن قوامة الرجل على المرأة كانت رحمة من الله تعالى بالمرأة .

ومن هنا يُعلم أن الله جل شأنه \_ قضى لحكمة \_ أن يفضل الرجال النساء في أمور اختصوا بها دون النساء ، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن النساء في كل

<sup>(</sup>٥٦) ارجع إلى مواضع تفسير هذه الآيات في تفسير الزمخشري .

عصر يتطلعن إلى حظوظ الرجال ، وتلك هى خطيئة المرأة الكبرى ، ولو وعت النساء أن الله كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا توائم كلا منهم ، فما كان خاصا بالنساء ، لهن نصيب من أجره لايشاركهن فيه الرجال ، وعليه فليس للنساء ولا للرجال أن يتمنى كل منهم مااختص الله به الآخر من نصيبه فى الكسب .

والقرآن الكريم ـ على كل حال ـ تلطف بالنساء لأن الرجال لم يتمنوا أن يكون لهم شيء من حظوظ النساء ، وإنما هن اللاتي تمنين أن يكون لهن مكان في الجهاد والغزو ، والدفاع عن الحق بالقوة ليكون لهن من الأجر مثل ماللرجال ، فتلطف بهن القرآن الكريم ، وعرفهن أنهن موضع الرأفة وموطن الرحمة لضعفهن ، وأن الجهاد من عمل الرجال وحدهم ، وأن لهن مع ذلك أجر .

وعلى هذا فإن للرجال أعمالهم، وللنساء أعمالهن إذا كانت أسرهم ومجتمعاتهم في حال استقرار ورغد، أما إذا ألجأت الضرورات النساء، والأطفال إلى المشاركة في أعمال الرجال، أمكن للنساء والأطفال المشاركة في العمال الرجال، أمكن للنساء والأطفال المشاركة في الحياة الشاقة، وفي آثارها، كما فعلت أم عمارة نسيبه بنت كعب الأنصارية التي شاركت في غزوة أحد، وافتدت الرسول عيالية (٧٠) فإذا عادت أحوال الأمة إلى الاستقرار « وجب أن يناط بالنساء العمل الذي يتواءم مع ماوهبهن الله من رقة وود ورحمة » (٨٥)

ولمفسر المنار تخریج بدیع فی هذه الآیة ، یبین أن الرأی السالف لیس منتهی القصد الذی یفهم من معنی قوله تعالی : ﴿ ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم علی بعض .. الآیة ﴾ فقد أضاف إلی الأقوال السابقة تخریجا فریدا هو : أن النهی عن تمنی كل مكلف من ذكر أو أنثی مافضل به غیره ، یتضمن مایتحقق به النهی و هو أمران :

<sup>(</sup>٥٧) د. أحمد الشرياصي ــ الفداء في الإسلام ص ٢٠٦، ٢١٥ سلسلة اقرأ رقم ٣١٤.

<sup>(</sup>٥٨) الشيخ محمد رشيد رضا ــ تفسير المنار ٥ / ٥٥ .

الأول: العمل النافع على الوجه الذى تكون فيه الفائدة تامة من العناية والإنفاق، ولايشغل النفس بالأماني والتشهى كالبطالة والكسل، ولذلك ذكر تعالى الكسب بعدالنهى عن التمنى.

الثانى: توجيه الفكر فى أوقات الاستراحة من العمل إلى مايغذى العقل، ويزكى النفس، ويزيد فى الإيمان والعلم، ومن هنا يفهم قوله تعالى: ويزكى النفس، ويزيد على بعض على بعض على أنه إيجاز بديع يشمل مافضل الله به جنس الرجال على النساء، ومافضل به جنس النساء على الرجال من حيث أن الفضل زيادة فى صاحبها على غيره. (٥٩)

وبهذا يكون الشيخ رشيد رضا قد تجاوز نظرة الذين يطلقون الأحكام بقصور الأنثى عن الرجل ، لأن الله تعالى خلق الذكر والأنثى وفى كل فضل وفى كل خير ، ومن ثم فإن تمنى كل جنس منهما مااكتسب الجنس الآخر بحكم تكوينه البدنى والنفسى لهو العبث بعينه . فالواجب أن يسخر كل من الرجال والنساء قدراتهم (كل فيما يخصه) لخدمة الجماعة المسلمة ، وإن واجب كل جنس أن يتمنى كسب نفسه ، أى مايتلاءم مع فطرته ، وطبيعة نشأته ، وإذا كان الرجل قد زاد حقه فى الكسب ، فإن هذه الزيادة قد آلت إليه بالحق الشرعى ، لابالتغلب ، ومهما تمنى النساء مافضل الله به الرجال عليهن ، فلن يكون ذلك مانعا من أن يكون « من مقتضى الفطرة أن يكون الرجال قوامين عليهن » وهذا لا يحط من قدر المرأة ، فهى كما قال فيها الجاحظ : أرفع حالًا من الرجل فى أمور منها : أنها التى تخطب ، و تراد و تطلب ، وهى التى تفدى و تحمى (٢٠)

وعلى كل حال \_ يكاد يجمع المفسرون على أن الدرجة التي نصت عليها

<sup>(</sup>٩٥) نفسه ٥ / ٩٥.

<sup>(</sup>٦٠) نفسه ٥ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٦١) الحاحظ \_ كتاب الساء \_ ضمن مجلة المورد \_ العراقية \_ تراثية فصلية ص ٢٥٠ المحلد السابع العدد الرابع ١٣٩٩ \_ ١٩٧٨ عدد حاص عن الحاحظ .

الآية ، وهي درجة القوامة ، لاتنقص من قدر المرأة ، بل تزيد من قدرها ، فقد جعلها التشريع الحكيم للرجل في مقابل قيامه عليها وإنفاقه في مصلحتها ، وفي ذلك تكريم لها وأي تكريم . وهذا مابينه شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى . فرأى أن أولى الأقوال بالدلالة على المعنى الصحيح في تفسير قوله تعالى : فراى أن أولى الأقوال بالدلالة على المعنى الصحيح في تفسير قوله تعالى في هذا وللرجال عليهن درجة ، هو : أن الدرجة التي ذكر الله تعالى في هذا الموضع : الصفح من الرجل لامرأته في بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء كل الواجب لها عليه ، وربط الطبرى بين كل الأحكام الشرعية التي وردت في الآية ، وبين النتائج التي توصل إليها بحسه السليم . يقول تعالى :

﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ماحلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله والوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ﴾

( سورة البقرة : ٢٢٨ )

قال الطبرى: وذلك أن الله تعالى ذكره قال: وللرجال عليهن درجة عقب قوله ﴿ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ﴾ فأخبره تعالى ذكره أن على الرجل مِنْ تَرُك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة ، وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها ، مثل الذى له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ، ماخلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه ، ثم ندب للرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل ، إذا تركن أداء بعض ماأوجب عليهن فقال تعالى ذكره ﴿ وللرجال عليهن وهذا درجة ﴾ بتفضيلهم عليهن وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس رضى الله عنه بقوله : ماأوجب أن استنظف جميع حقى عليها ، لأن الله تعالى ذكره يقول : ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة ، وهذا القول من الله تعالى ذكره ، وإن كان ظاهره ظاهره ظاهر الخبر ، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة .

وهذا تشريع من لدن الحكيم بما يصلح لعباده ، ومن هنا جعله أمراً تكليفياً ، وحَدًّا يستوجب مخالفه العقاب ، ومن ثم ختم الله سبحانه هذا الحكم بقوله تعالى : ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ في عقابه لمن خالف أمره . (٦٢)



(٦٢) تفسير الطبرى ٤ / ٥٣٥ ــ ٥٣٦



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## الزواج والحث عليه

قال تعالى :

﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ اتقوا رَبَكُمُ الذَّى خَلَقَكُمُ مَنْ نَفْسُ وَاحَدَةً وَخَلَقَ مَنْهَا زُوجِهَا وَبَثُ منهما رَجَالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ .

قال تعالى : ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ﴾ ( سورة النحل : ۲۲ )

وقال تعالى : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ﴾ ( سورة الروم : ٧٧ ) وقال تعالى : ﴿ يَاأَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ ( سورة الحجرات :١٣ ) تبين هذه الآيات أن الذكر والأنثى هما أساس الخلق ، وأساس الأسرة وأساس المجتمع الإنساني بأسره . ولهذا فقد حدد الإسلام النظام الشرعى للأسرة ، الذي أساسه زوج وزوج ، في ضوء المتنزيل الحكيم ، وسنة رسول الله عليا من وألغى أنكحة الجاهلية : كنكاح الشغار (١) ، ونكاح الضيزن (٢) ،

<sup>(</sup>۱) نكاح الشغار ورد ذكره في صحيح البخارى : باب الشغار عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ليس ً بينهما صداق . ( صحيح البخارى بشرح الفتح ٩ / ١٣٣ ) .

وهذا الزواج ليس قاصراً على تبادل الابنتين بغير صداق ، ولكن في العموم : تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر وليته ، مع خلو بضع كل منهما من الصداق . فتح البارى ٩ / ١٣٣ . والحديث مروى أيضا في صحيح مسلم بشرح النووى ٩ / ٢٠٠ عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر . قال النووى : والشغار بكسر الشين المعجمة ، وبالغين المعجمة أصله في اللغة : الرفع عن ابن عمر . قال النووى : والشغار بكسر الشين المعجمة ، وبالغين المعجمة أصله في اللغة : الرفع حي يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لاترفع رجل بنتى ، حتى أرفع رجل بنتك . وقيل : هو من شغر البلد إذا خلا ، لخلوه من الصداق

ونكاح البذل <sup>(٣)</sup>

كان طبيعيا أن ينهى الإسلام عن أنكحة الجاهلية ، فلم يبق إلا على نكاح البعولة الذى كان شائعا بين كرام العرب وأشرافهم ، وهو الزواج القائم على الخطبة والإيجاب والقبول والكفاءة والمهر والعقد والإعلان وهو النكاح الذى أنكح به رسول الله علي خديجة رضى الله عنها . قبل الإسلام (٤) كذلك ألغى

\_\_\_(٢) ومن أنكحة الجاهلية نكاح الضيرن ، وهو أن يزاحم الولد أباه في امرأته [ إدا لم تكن أمه ] إذا طلقها أو مات عنها . وارحع إلى ماذة ضزن بلسان العرب ٤ / ٢٥٨٥ ود. عبد السلام الثرمانيني : الزواح عند العرب في الجاهلية والإسلام ص ٢٢ ـــ ٢٣ عالم المعرفة المعرفة الكويت ١٤٠٤ ـــ ١٩٨٤ .

(٣) ومنها نكاح البذل : كأن يقول الرجل للرجل : إبزل لى عن امرأتك ، أنزل لك عن امرأتي ويسمى عندهم بنكاح البدل . د. عبد السلام الثرمانيني المرجع السابق ص ٣٧ ونيل الأوطار للشوكاني ٥ / ٢ مطمعة دار التراث د . ث . والنويري ــ بلوع الأرب ٢ / ٥ وحواد على تاريخ العرب قبل الإسلام ٥ / ٣٥٥ .

وجاء مى السنة ذكر أنكحة الجاهلية روى البخارى عن عروة بن الزير أن عائشة روج النبي عليه أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أسحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرحل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إدا طهرت من طَمْنِها أرسلي لى فلان فاستبضعي منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إدا أحب ، وإنما يفعل دلك رغبة في نحابة الولد ، فكان هذا الكاح نكاح الاستضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووصعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم بستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يافلان ، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لايستطيع أن يمتنع به الرجل ، ونكاح رابع : يحتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لاتمنع من حاءها ، وهن المعايا ، كن يبصن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها وَدَعَوًا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالدى يرون فالتاط به ودعى ابنه لايمتع من ذلك .

فلما بعث محمد عَيِّكُم بالحق هدم نكاح الحاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم . هتح المارى ٩ / ١٥٠ – ١٥٢ باب من قال : لانكاح إلا بولى ، وبكاح البعولة : هو النكاح الذي شرعه الإسلام ، وحرم خلاهه ، والبعولة من بعلت المرأة أي صارت دات زوح . والبعل هو الزوح ، والتبعل : حسن المعاشرة بين الزوجين . لسان العرب مادة بَعَل : ١ / ٣١٦

(٤) أحمد ركبي صفوت ــ حمهرة حطب العرب ١ / ٧٧ الطبعة التابية ــ مصطفى البابي الحلمي المالي الحلمي

الإسلام الزنى وحرمه ، لإرادة إنسال المسلمين من نكاح لامن سفاح يقول تعالى :

ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ (سورة الإسراء: ٣٢) فالزنى كبيرة يحرم ارتكابها على المسلمين الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله ﴿ والذين لايدعون مع الله إلهاً آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ﴾ (سورة الفرقان: ٦٨)

وأنزل الله تعالى حكما في مرتكبها، وفرض عليه حداً، لافرق بين أنثى وذكر يقول تعالى :

﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين ﴾ .

( سورة النور : ٢ )

كذلك ألغى الإسلام البغاء الاحترافى ، وكان عرب الجاهلية قد اعتادوه ، فكان الرجل يشترى الأمة الجميلة لتحترف البغاء ، يبغى من ورائهاالمال ، فنزل قوله تعالى : ﴿ ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴾ (٥) (سورة النور ٣٣)

 <sup>(</sup>٥) روى مسلم: عن جابر. قال: كان عبد الله بن أبى بن سلول يقول لحارية له إذهبى فابغيا شيئاً.
 فأنزل الله عز وجل: ﴿ ولاتكرهو فتياتكم على البعاء ﴾ الآية

قال الووى : وبيان المغفرة والرحمة لهن ، لكونهن مكرهات ، لا لمن أكرههن ، وأما قوله تعالى : إن أردن تحصنا فخرج على الغالب ، إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن ، أما غيرها فهى تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه ، والمقصود أن الإكراه على الزنى حرام ، سواء أردن تحصنا أم لا ، وصورة الإكراه مع أنها لاتريد التحصن ، أن تكون هى مريدة الزنى بإسان ، فيكرهها على الزنى بغيره ، وكله حرام . ( مسلم بشرح النووى ١٨ / ١٦٢ – ١٦٣ فى كتاب التفسير ) .

وانظر أيضا : الواقدى ـــ أسباب النزول ص ٢٤٦ .

ولما دخل المسلمون المدينة مهاجرين ، فازدحمت بالمهاجرين الفقراء وكانوا يعجزون عن الزواج من المسلمات الحرائر من أهل المدينة ، وخيف أن تحدث فتنة البغاء بين إماء البغاء وفقراء المهاجرين ، حرض رسول الله عَيْسَةٍ على نكاح الإماء المؤمنات وأنزل جل شأنه فيهم قوله تعالى :

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ( سورة النساء : ٢٥ )

فالإسلام حرم البغاء مهما كانت الأعذار وأباح النكاح وكذلك ندب لمن لم يجد السعة والقدرة على أن يصدق الحرائر العفيفات ، أن يتزوج من الإماء المؤمنات بالشروط المتقدمة ، في الآية الكريمة لمن خاف الوقوع في الزني ، وشق عليه الصبر عن الجماع . فإن لم يجد قدرة على نكاح الحرة ، ولم يجد الأمة المؤمنة ، فخير له أن يصبر ، حتى ييسر الله أمره ، بأحدهما لقوله تعالى : ﴿ وأن تصبروا خيرا لكم والله غفور رحيم ﴾

وفى كل الأحوال ، حُرم الزنى بكل صوره ، وجعُل إلغاؤه شرطا أساسيا لإحصان الأسرة وبنائها على النكاح ، لاعلى السفاح ، ومن هنا فقد حرض رسول الله على الزواج ، ونهى عن العزوبة ،وندب إلى النكاح والترغيب فيه (٦) ذلك لأن النكاح فطرة غرسها الخالق في خلقه ذكوراً وإناثا بقوله تعالى :

<sup>(</sup>٦) وعلى سبيل العثال ــ صحيح البخارى ٩ / ٨٥ ــ ٨٦ باب الترغيب في المكاح لقوله تعالى : هوفانكحوا ماطاب لكم من النساء كه .

ومسلم بشرح النووى : باب استحباب الىكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز على المؤن بالصوم . ٩ / ١٧٢ وكذا كل كتب السنة . فقد بدأت كتاب النكاح بالترغيب فيه .

﴿ فَأَقَمَ وَجَهَكَ لَلَدَينِ حَنَيْفًا فَطَرَةَ اللهِ التَّى فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا لَاتَبَدَيْلُ لَخَلَقَ اللهُ ذَلَكُ اللهِ وَلَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسُ لَايَعْلَمُونَ ﴾ ( سورة الروم : ٣٠ )

فلا يتصور إنسان أن يعيش ذكر بغير أنثى ، أو أنثى بغير ذكر ، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية متوائمة مع الفطرة الإنسانية فرفضت الرهبانية ، ونهت عن التبتل ومن هنا قال تعالى :

﴿ فَانَكُحُوا مَاطَأَبُ لَكُمْ مَنَ النِسَاءُ مَثْنَى وَثَلَاثُ وَرَبَاعٍ ﴾ ( سورة النساء : ٣ )

فالنساء طيب للرجال ، ولهذا قضت الحنيفية السمحة أن يقترن الزوج بزوج ليكونا أسرة يظلها الود والرحمة وروى البخارى : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَلَيْتُهُ ، يسألون عن عبادة النبي عَلِيْتُهُ ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي عَلَيْتُهُ قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر . قال : أحدهم : أما أنا فإني أصلى الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولاأفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء إليهم رسول الله عَيْتُهُ فقال : أنتم قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » (٧)

فمع أن الرسول عَلِيْكُ أشدهم خشية بالنسبة لمقام العبودية في جانب

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى ٩ / ٨٦ باب الترغيب في النكاح .

عن أنس بن مالك رضى الله عنه جاء فى الإنجيل إلى أهل كوارنت : أريد أن تكونوا بِلاهَمّ ، غير المتزوج يهتم فيما للعالم وكيف يرضى الرب ، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم وكيف يرضى امرأته ، إن بين الزوجة والعذراء فرقا ، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة روحا وجسداً ، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضى رجلها .

ارجع إلى إنجيل بولس \_ الإصحاح السابع ١ \_ ٢ ، ٨ \_ ٠ أ ، ٣١ \_ ٣٠ .

الربوبية ، فهو لم يخرج عن متطلبات الفطرة ، فيعطى لله حقه ، ولبدنه ونفسه حقهما .ويحذر المسلمين من ترك هذه السنة أو الخروج عليها ، فمن لم يتبع طريق المسلمين وسنتهم يكون خارجا عليهم . ولقد شرح ابن حجر فى فتح البارى قوله عليه : « فمن رغب عن سنتى فليس منى » فقال : إن المراد بالسنة الطريقة التى تقابل الفرض ، والرغبة عن الشيء ، والإعراض عنه إلى غيره ، والمراد من ترك سنة النبى عين في الزواج إلى طريقة غيره ليس إلا طريقة الرهبانية ، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد ، كما وصفهم الله تعالى ، وقد عابهم بأنهم ماوفوه بما التزموه ، لأن الغلو يبعث على الملل ، فيتحول الإنسان عنه إلى الغلو فيما بعارضه ، أما طريقة النبي عين الملل ، فيتحول الإنسان عنه إلى الصوم ، وينام ليتقوى على القيام ، ويتزوج لكسر الشهوة ، وإعفاف النفس ، وتكثير النسل ، وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه . ولهذا سن رسول الله عين المهانية ، لتعارضها مع فطرة الإنسان ، وميوله وغرائزه ، وتعارضها مع سنة الأنبياء . يقول تعالى :

﴿ وَلَقَدَ أَرْسُلُنَا رَسُلًا مِنْ قَبَلُكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجًا وَذَرِيةً ﴾

والوجه الذى شرعه الله جل شأنه ، وبيّنه رسوله عَلَيْتُهُ الاعتدال فى النكاح ، وهو ماقصده النبى بقوله : أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، وهو مع هذا أخشى الناس لربه .

والرسول عليه يربى الأمة على الاعتدال ، لأن المتشدد لايأمن من الملل بخلاف المقتصد (^) فضلا عن أن المتشدد على نفسه عن المباحات ، قد ينقلب إلى الوقوع في المحظور ، فيقع في عمل الفاحشة ، فتؤدى به إلى الشرك والظلم ولاسيما إذا قويت إرادتها ، ولم تحصل إلا بنوع من الظلم ، ولهذا جمع سبحانه بين الزنى والشرك في قوله تعالى :

<sup>(</sup>۸) اس حجر ــ فتح الباری ۹ / ۸٦ .

﴿ الزاني لاينكح إلا زانية أومشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ (سورة النور: ٣)

فالاعتدال من طريق النكاح \_ يعين على تجنب القوة الشهوانية ، المقترنة بالظلم والشرك . ولهذا اختص الله المؤمن بالنكاح في قوله تعالى : ﴿ محصنين غير مسافحين ولامتخذى أخدان ﴾ فالمؤمن يحصن نفسه ، ويعلن محبته لربه ، وتودده إليه بطاعة شرعية في النكاح . ففي السنة بسند صحيح : من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه  $^{(P)}$  وفيه إشارة إلى أن فضيلة النكاح لأجل التحرز من المخالفة تحصنا من الفساد ، فكأن المفسد لدين المرء \_ في الأغلب \_ فرجه ، وقد كفي بالتزويج  $^{(1)}$  حرزاً وحظراً من الوقوع فيه .

فالنكاح مهم فى الدين ، وإن المرء محتاج إليه احتياجه إلى طعامه وشرابه ، على الاعتدال فيه ، بلا إفراط ، لأن الشهوة إذا غلبت ولم تقاوم بالتقوى جرت المرء إلى الفواحش وارتكاب الكبائر .

والرسول عليه . القدوة قد بلغ كمال اللذة \_ كما يقول ابن القيم \_ وأولها لذته في معرفة الله ومحبته ، والتودد إليه بما يحبه ويرضاه \_ قال ابن القيم « وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ، ولذة البدن ، وهي اللذة التي بينها الرسول عليه في حديثه للذين يتشددون في العبادة ، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لاينقص حظه من الدار الآخرة ، ولايقطع عليه لذة المعرفة والممجنة والأنس بربه (١١) . قال تعالى : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ﴾ . ( سورة الأعراف : ٣٢ )

<sup>(</sup>٩) أحرحه الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>١٠) الإمام أبو حامد العزالي ـــ إحياء علوم الدين ٢ / ٢٣ مطبعة عيسى النابي الحلبي تحقيق د. بدوى طنانة سنة ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>۱۱) الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف نابن القيم ـــ الفوائد ص ١٩٦ دار الىفائس ـــ بيروت الطبعة الخامسة ١٤٠٤ ـــ ١٩٨٤ تحقيق أحمد راتب عرنوس .

ولهذا أوجب التشريع الحكيم النكاح على المسلمين ، على الوجه الذى بينته النصوص ، لأنه يقصد به النسل ، ويزيل به الهم والغم والضرر عن البدن ، والأذى عن النفس ، وتتحق به السكينة . فالشهوة في النكاح ليست مذمومة ، مالم تكن مفرطة ، تشغل صاحبها عن العبادة ، وتحول بينه وبين عمل الدنيا ، المؤدى إلى الآخرة ولذاتها . يقول تعالى في هؤلاء المفرطين يوم استيفاء اللذات .

﴿ أَذَهَبَتُم طَيَبَاتُكُم فَى حَيَاتُكُم الدُنيا واستمتعتم بها ﴾ ( سورة الأحقاف : ٢٠ )

فقد استمتعوا بلذات الدنيا ، وجعلوها شاغلهم فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة ، فلا لذة الدنيا دامت لهم ، ولالذة الآخرة حصلت لهم » (١٢)

ولهذا فإن الزواج الشرعى هو المحقق لأفضل الآداب ، وأرفع الأخلاق ، وكان الرسول عَلِيْتُهُ يحرض عليه . روى البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله عَلِيْتُهُ شبابا لانجد شيئا . فقال لنا رسول الله عَلِيْتُهُ : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . (١٣)

ونهى الرسول عَيِّلِيَّةً عن التبتل، وترك النكاح انقطاعاً للعبادة، وترك لذات الله الدنيا وشهواتها \_ كما مر فى حديث التبتل والانقطاع للعبادة \_ لأن الله سبحانه قد أوجد فى الناس غريزة حب التمتع، ولم يخلقها عبثا، ولكن لحكمة اقتضتها فيهم، فصار قطعها انحرافا عن سنة الله فى خلقه.

<sup>(</sup>١٢) ابن القيم ـــ الفوائد ص ١٩٧ مرجع سابق .

<sup>(</sup>١٣) الحديث أخرجه البخارى ٩ / ٨٧ بات قول النبي عَلَيْكُم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج .

والإسلام لم يشرع للناس الانقطاع عن الدنيا للعبادة ، وإنما أرادهم أقوياء يغالبون الدنيا بأمر ربهم من أجل حسنى الآخرة . وهو مافهمه فقهاء المسلمين كالإمام الغزالى والراغب الأصفهانى وابن القيم ، لعلمهم بأن الشهوات المباحة ، هى الموصلة فى الدنيا إلى اكتساب الفضائل ، والسؤدد والغنى والجاه ، والرغبة فى المغالبة ، ولولاها لما تحقق متاع الدنيا ، وماتحققت السيادة لفرد أو جماعة . يقول الراغب الأصفهانى : إن الشهوة إنما تكون مذمومة إذا كانت مفرطة وأهملها صاحبها حتى ملكت القوى ، فأما إذا أديت فهى المبلغة إلى السعادة فى الدنيا . وجوار رب العزة فى الآخرة ، حتى لو تصورت مرتفعة لما أمكن الوصول إلى الآخره ، وذلك أن الوصول إلى الآخرة بالعبادة ، ولاسبيل إلى الحياة الدنيوية ، ولاسبيل إلى الحياة الدنيوية إلا بحفظ البدن ، ولاسبيل إلى حفظ البدن إلا بإعادة مايتحلل منه ، ولا يمكن إعادة ذلك إلا بتناول الأغذية ، ولايمكن تناول الأغذية إلا بالشهوة ، فإذا الشهوة محتاج إليها ، ومرغوب فيها ، وتقتضى الحكمة الإلهية إيجادها وزينتها الشهوة محتاج إليها ، ومرغوب فيها ، وتقتضى الحكمة الإلهية إيجادها وزينتها

كما قال تعالى : ﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾ الآية . فهى من مركبات الإنسان ، وعناصر تكوينه ، وسنة خلقه .

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله إنى رجل شاب قد خشيت على نفسى العنت ، ولاأجد طولا أتزوج النساء ، أفأختصى ، فأعرض عنه النبى عَلِيلَةٍ : يا أبا هريرة : جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أودع (١٥).

<sup>(</sup>١٤) الراغب الأصفهاني ــ الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة ص ١١٧ ــ ١١٨ تحقيق د. أبو اليزيد العجمي ــ دار الوفاء ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>١٥) الحديث أخرجه النسائي : عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة - في سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشيته السندي ٦٠/٦ .

فالرسول عَيْنِيْكُ بعد إعراضه عنه ثلاثا ، بين له وللمسلمين جميعا أن ماكتب له سوف يلقاه ، ولكنه عَيْنِيَّ يحدد القاعدة ، وهي ضرورة أن يباشر المرء ما خلق الله فيه ، ولا يبحث عن الأسباب المميتة له ، والمحرضة على ماهو ضده ، وحتى عندما قال له النبي عَيْنِهُ : فاختص على ذلك أودع ، فإن ذلك ليس من باب التخيير ، بل التوبيخ كقوله تعالى : ﴿ فمسن شاء فليؤمسن ومسن شاء فليكفر ﴾ . ولهذا رأى الإمام الغزالي أن الناكح القادر على النكاح الممتنع عنه معرض عن الحراثة ، مضيع للبذر ، معطل لما خلق الله من الآلات المعدة لمقصود الفطرة ، والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة ، المكتوبة على هذه الأعضاء . (١٦)

ولقد سار السلف الصالح \_ على سنة نبيهم عَيِّلِيَّهُ ، فكان عمر رضى الله عنه كثير التحريض على الزواج ، حتى لفقراء المسلمين ، فكان يقول : ابتغوا الغَنَاء في الباء يعنى الزواج . وكان يتلو قول الله تعالى ﴿ إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ وكان رضى الله عنه إذا رأى رجلا عزبا أنبه ، ورماه بألفاظ تثير حفيظته ليسعى إلى الزواج ، فلقد رأى أبا الزوائد ، وقد تقدمت به السن ، ولم يتزوج فقال له عمر : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور . (١٧) .

والفقر في ذاته ليس مانعا من الزواج ، لأن الله جل ثناؤه يعين الناكح ، ويأخذ بيده مادام يقصد به الإعفاف ، والعمل بالسنة ـ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علي الله على الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه أن رسول الله على الله عنه الله عنه والناكح الذي يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله . (١٨)

<sup>(</sup>١٦) الإمام أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الديس ٢ / ٢٥ .

<sup>(</sup>۱۷) دكره ابن حجر مى الفتح ۹/ ۹۱ والعزالي فى الإحياء ۲ / ۲۳ وابن حزم فى المحلى ( دار التراث ) ۹/ ٤٤ وموسوعة فقه عمر ٦٤٣ ( د. محمد رواشى قلعحى مكتبة الفلاح بالكويت ١٤٠١ ــ ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>١٨) أحرجه النسائي : ٦ / ٦١ ناب معونة الناكح الدي يريد العفاف .

إذن فالزواج مندوب له حتى ولو فرض أن الشباب لايرجو منه شهوة ، وإنما يرجو منه النسل ، فقد صح من حديث أنس بلفظ تزوجوا الودود الولود ، فإنى مكاثر بكم ، وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه : إن الله أبدلنا بالرهبانية ، الحنيفية السمحة (١٩) وعن ابن عباس مرفوعا : لاصرورة في الإسلام (٢٠) وعن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله عَيْسَةُ ليس لنا نساء . فقلنا يارسول الله الانستخصى فنهانا عن ذلك » (٢١)

فالرسول عَلَيْكُ نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لاشيء لهم (٢٢) من المال. لأن حال الفقر لاتلازم صاحبها إذا اجتهد في سعيه لإدراك المال، ولكن حال الخصاء تلازمه \_ إذا فعل \_ في حالى الفقر والغنى، فتحرمه من حلال أباحه الله.

وفى حديث سعد بن أبى وقاص : قال : رد رسول الله عَلَيْكُ على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا . (٢٣)

قال النووى فى شرح مسلم: فمعناه لو أذن له فى الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الحياة ، لدفع شهوة النساء ليمكنهم التبتل، وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم موافقا فإن الاختصاء فى الآدمى حرام صغيرا كان أوكبيراً . (٢٤)

والعلة في تحريم التبتل والخصاء كما قال ابن حجر في الفتح: هو نهى تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم ، وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس

<sup>(</sup>١٩) ذكره ابن ححر في الفتح ٩ / ٩١ .

<sup>(</sup>٢٠) رواه أبو داود في سننه : باب لا صرورة في الإسلام ١ / ٤٣٧ ــــ ٤٣٨ ومعنى الصرورة : الانقطاع عن النكاح على طريقة الرهمان .

<sup>(</sup>٢١) رواه البخارى في بات ترويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ولاشيء معه [ أي ولاشيء معه من المال ] حدثنا محمد بن المشي . ( البحاري بشرح ابن حجر ٩ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲۲) ابل حجر فتح الباري ۹ / ۹۰ .

<sup>(</sup>٢٣) أحرحه مسلم ( بشرح النووى ) ٩ / ١٧٦ باب استحباب النكاح .

<sup>(</sup>۲٤) النووي على شرح مسلم ۹ / ۱۷۷ .

والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك ، وفيه إبطال معنى الرجولية (٢٠)

وكان رسول الله عَيِّلِيِّةً يحض أصحابه على الزواج ، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل (۲۷) قول الله تعالى :

﴿ يَاأَيُهَا الذَينَ آمنُوا لاتحرمُوا طيبات ماأحل الله لكم ولاتعتدُوا إِن اللهُ لايحب المعتدين ﴾ ( سورة المائدة : ٨٧ )

<sup>(</sup>٢٥) فتح المارى ٩ / ٩٧ . وقال كاريل : والخِصْية تولد الجرأة والإقدام . الإنسان ذلك المجهول ص ١٢٨ مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢٦) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند ٥ / ١٦٣ — ١٦٤ عن أبي ذر .

<sup>(</sup>٢٧) رواه البحارى فى الصحيح ( طبعة الشعب ) ٧ / ٥ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل ، عن قيس قال : قال عبد الله : كنا نغزو مع رسول الله عليه الله عليه عنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا : ﴿ يَأْلِيهَا الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ الآية .

وفعل أكابر الصحابة فعل رسول الله عَلَيْظَةً ، لأنهم علموا أن تحريم الطيبات اعتداء وظلم ، فنهى سبحانه وتعالى فى آية المائدة عن الاعتداء بتحريمها ، إذن فُليُعلم أن الزواج من سنن الفطرة الواجبة فى الإسلام ، وأن التبتل حرام وكذا الخصاء ، لأنه تعذيب لصاحبه وتشويه لخلق الله .

## الزواج عقد رضائي وميثاق غليظ:

الزواج أغلظ المواثيق وأكرمها على الله ، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه ، وشرط هذا العقد رضا المتعاقدين ككل العقود الصحيحة ، ولكنه يسمو عليها جميعا بما أفرغه الله عليه من صبغة « الميثاق الغليظ » كما ورد في الآية ٢٩ من سورة النساء ، فالله سماه بنفسه « الميثاق الغليظ » ولهذا التعبير قيمته في الإيحاء بموجبات : الحفظ والمودة والرحمة (٢٨) ، ولو رشدنا إلى ماأحاطه به القرآن الكريم بدءاً من الخطبة ثم المشاركة ، ثم انتهاء هذا العقد ، سواء بالموت أو الانفصال ، لتبين أهمية هذا العقد عند الله ، وكرامته عليه ، فهو نعمة من بها الله على عباده . يقول تعالى :

﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسَكُمْ أَزُواجًا لِتَسَكَنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ ( سورة الروم : ٢١ )

والدليل على أن الله تعالى شأنه كرم هذا العقد ، أن كلمة ميثاق لم ترد فى القرآن الكريم إلا تعبيرا عن المعاهدة بين الله وعباده . يقول تعالى : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به ﴾ ( سورة المائدة : ٧ ) فى موجبات التوحيد ، وهذا يبين لنا مقدار سمو هذا العقد . فإذا عُلم أن وصف الميثاق بالغليظ لم يرد فى موضع من مواضعه إلا فى عقد الزواج ، وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق من قوله تعالى : \_ ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ ( سورة الأحزاب : ٧ ) لتضاعف لدينا سمو هذه المكانة التي رفع القرآن إليها هذه

<sup>(</sup>٢٨) الشيخ محمود شلتوت : تفسير القرآن الكريم ص ١٧٢ دار القلم الطبعة الرابعة سنة ١٩٦٦

الرابطة السامية . (٢٩)

## مايستحب في المرأة عند اختيارها زوجه :

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيْضَة قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . (٣٠)

وروى البخارى أيضا في باب إلى من ينكح وأى النساء خير ، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب مارواه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عليه قال : خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش ، أحناء على ولد في صغره ، وأرعاء على زوج في ذات يده . (٣١)

فى الحديث الأول يستبين فضل المرأة من جهة الاستمتاع بجمالها أو المفاخرة بحسبها ، أو التمتع بمالها ، ( إن شاءت ) ، أو بتوفير بعض المطالب الواجبة عن زوجها . وهو ماقصده ابن حجر فى شرح الحديث إذ يقول : قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد ، فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع ، أو لكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء (٣٢)

فالصفات التى توصف بها خيرالنساء ، هى الصفات التى استبانت فى الحديثين ، إذا كانت نساء قريش هن أشرف النساء ، فالحديث يشير إلى أصلح نساء قريش ، أو يشير إلى مايجب أن تتحلى به كل امرأة لكى تكون من أصلح الأزواج . فالمحكوم عليه بالخيرية كما يقول ابن حجر الصالحات من نساء قريش ، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين ، وحسن المخالطة مع الزوج ...

<sup>(</sup>٢٩) الشيخ محمود شلتوت : تفسير القرآن الكريم ١٧٣ — ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣٠) الحديث رواه المخارى ٩ / ١١٠ باب الأكفاء في الدين . ومعنى تربت يداك [ إن لم تفعل ] أى لصقت ، كناية عن الفقر .

<sup>(</sup>٣١) الحديث رواه المخارى بشرح ابن حجر ٩ / ١٠٢ في بات : إلى من ينكح وأى النساء حير ، وما يستحب أن يتخير لنطفة من غير إيحاب .

<sup>(</sup>۳۲) ابن ححر ـ فتح الباری ۹ / ۱۱۱ .

لأنهن أحنى النساء على الولد .. وأحفظ لمال الزوج وأصون بالأمانة فيه ، والصيانة له و ترك التبذير في الإنفاق (٣٦)

وفى هذا الحديث مع الذى قبله الحث على الزواج من ذات الدين والجمال والشرف والحنو والشفقة ، وحسن التربية ، والقيام على الأولاد ، وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فى بيته .

والاقتران بالمرأة المتدينة يعد مغنما ، يُحث على الظفر به ، بدليل قوله عَلَيْتُهُ المال : تربت يداك إذا لم تظفر بذات الدين ، فغير ذات الدين إما أنها مهلكة لمال الزوج بالتبذير وسوء التصرف ، أو مسيئة إليه بسوء خلقها ، وطيشها وانحرافها ، لأن انعدام الدين في المرأة الغنية الجميلة ، يكون مدعاة إلى التفاخر على الزوج والتعالى عليه ، ومن ثم رأى التشريع الحكيم أن السعى في طلب الفقيرة المتدينة ، خير من طلب الغنية الجميلة ، إذا كانت مفتقرة إلى الدين والعفة ، وقد نقل الغزالي في الإحياء عن بعضهم في هذا الشأن قال : من تزوج غنية كان له منها خمس خصال : مغالاة الصداق ، وتسويف الزفاف ، وفوت الخدمة ، وكثرة النفقة ، وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفا على ذهاب مالها (٤٣) الذي يؤثرها من أجله .

ومع أن الشرع الحكيم قدم الدين والعفة على الجمال والحسب ، فإنه ندب إلى أن يكون لهما بجانب الخلق والدين أهمية ، فالمرأة \_ على كل حال \_ متاع والجمال أساس فيه ، قال رسول الله عليه : إن الدنيا كلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة . (٥٠) وهذا مافقهه فقهاء الأمة . وفي مقدمتهم الإمام البخارى فقد عنون الباب بما يفهم منه هذا فقال : باب إلى من ينكح وأى النساء خير ومايستحب أن يتخير لنطفة من غير إيجاب (٣٦) وكذلك قاله الإمام الغزالي

<sup>(</sup>۳۳) ابن حجر فتح الباری ۹ / ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٣٤) الإمام الغزالي ـــ إحياء علوم الدين ٣ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣٥) الحديث رواه الترمذي ٦ / ٦٩ باب : المرأة الصالحة .

<sup>(</sup>٣٦) صحيح البخارى مشرح فتح البارى ٩ / ١٠٢ .

فى الإحياء قال: « والغالب أن حسن الخُلق والخَلق لايفترقان ، ومانقلناه من الحث على الدين ، وأن المرأة لاتنكح لجمالها ليس زاجرا من رعاية الجمال ، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين » (٣٧) .

إن الرسول عَيْسَة خبير بعلائق القلوب ، وميول النفوس ، وطبائع الفطرة الإنسانية ، ويعرف أن الشاب عادة يعلق بشابة ، وتعلق به ، فيتمتعان بما وضعه الله في نفوسهما من ميل كل منهما للآخر من طريق حلال ، وهذه هي القاعدة . إلا أن يتعارض ذلك مع مصلحة ، أو يفوتها على صاحبها ، وهذا مافهمه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فقد كان مؤمنا يحرص على تحصين نفسه ، كما يحرص على مايصلح له حياته ، فتنازل عن مكرمة ، ولم يضيع مصلحة ، وهو في كلاهما عمل بما علمه من كتاب الله وسنة رسوله .

والرسول عليه لم يوجب نكاح البكر ، وإنما ندب إليه ، وأوصى بتقديم البكر على الثيب ، وتفضيلها عليها ، لأنه عليه الله حرص على المصلحة ، لمن

<sup>(</sup>٣٧) الإمام الغزالي ـــ إحياء علوم الدين ٢ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٣٨) الحديث أخرجه البخاري ( بشرح الفتح ) ٩ / ٤٢٣ في باب عون المرأة روجها في ولده .

يرعى مصالحهم من أمته ، فأراد أن تتم المواءمة بين الأمور الفطرية في الإنسان ، لأنه يقع بين الشاب والشابة إذا تقارب عمراهما ، فيكون التواؤم النفسي والبدني والعاطفي ، ذريعة إلى المعاشرة الزوجية الصحيحة . خاصة وأن البكر يكون قلبها خاليا من التعلق بزوج سابق ، كما أن الإلف عادة يكون للزوج الأول ، فهو الحبيب الأول . ومن ثم ندب الزواج من البكر وقدمه على الزواج من الثيب ، إلا إذا كان هناك مايدعو إلى غيره ، ولهذا قال الإمام الغزالي : في البكر ثلاث فوائد إحداها : أنها تحب الزوج وتألفه فيؤثر في معنى الود ، والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف ، وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لاترضى ببعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلى الزوج .

الثانية: أن ذلك أكمل في مودته لها ، فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج .

الثالثة: أن آكد الحب مايقع مع الحبيب الأول غالبا. (٣٩)

هذا هو المندوب ـــ والغالب ـــ ولكن الإسلام لايضيع الثيبات اللاتى فارقن الأزواج عن وفاة أو طلاق ، وقد يجعل الله البركة فى ثيب كزوج الصحابى الجليل جابر بن عبد الله التى باركها الرسول عُلِيلًة ودعا لها بالبركة والخير .

كذلك ندب التزوج بالودود الولود . عن معقل بن يسار . قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْتُ فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ، إلا أنها لاتلد ، أفأ تزوجها ؟ فنهاه . ثم أتاه الثانية فنهاه . ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال : تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم . (٤٠)

<sup>(</sup>٣٩) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين ٢ / ٤٢ .

<sup>(.3)</sup> الحديث أحرجه النسائى 7 / 7 باب كراهية تزويج العقيم — ولكن الإسلام — مع هذا — لايضيع المرأة التى لاتلد ، بل يندب إلى الإحسان إليها روى عبد الرازق في مصنفه 7 / 7 : كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبى ربيعة فطلقها تطليقة واحدة ، ثم تزوجها عمر بعده ، فحدث أنها عاقر لاتلد فطلقها عمر قبل أن يجامعها ، فمكثت حياة عمر ، وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبى ربيعه وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث . ( وأيضا موسوعة فقه عمر ص 701 ) .

وكان عمر رضى الله عنه يقدم الولود ... السالمة من العاهات البدنية المضرة بالزوج ، والأمراض السارية ، فإنه من خطب امرأة وفيها شيء من ذلك ، على الوليّ أن يخبره به . (٤١)

والزوجة التي يندب إليها ، هي الهينة اللينة ، العفيفة ، التي « تعين أهلها على العيش ، ولاتعين العيش عليهم ، لاتؤهل داراً ولاتؤنس جاراً ، ولاتنفث ناراً » (٤٢)

ولأن العرق دساس ، وجب اختيار الزوجة على هذه الأسس ، فإذا لم تتوفر في القريبات ، بحث عنها في الغريبات . وقد قيل : اغتربوا لاتضوا ، أي لايضعف نسلكم . وقال عمر رضى الله عنه : يابني السائب إنكم قد أضويتم فانكحوا في الترائع ، (٤٣) لأن « القرابة تقلل الشهوة ، فإن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر واللمس ، وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد ، فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه ، والتأثر به ولاتنبعث به الشهوة ، ولهذا روى موقوفا عن عمر : لاتنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً . (٤٤) ولعل ذلك من أسباب تحريم زواج

<sup>(</sup>٤١) موسوعة فقه عمر ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤٢) ابن قتيمة ــ عيون الأخبار ٤ / ٤ ـــ ومعنى لاتؤهل دار : أى لاتحعل دارها آهلة بدخول الناس عليها ، ولاتؤنس جاراً ، أى لاتؤنس الجيران بدخولها عليهم ، ولاتنفث باراً أى لاتنم ، ولاتغرى بين الناس .

<sup>(</sup>٤٣) امن قتينة ـــ عيون الأخبار ٤ / ٣ والتريعة المرأة تزوج فى غير عشيرتها ـــ وانظر ايضا نهاية الأرب للنويرى ١ / ١٠ ، ١١ وأدب الدنيا والدين للماوردى ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤٤) الإمام أنو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ٢ / ٤٢ وأيضا لسان العرب مادة ضوا ٤ / ٢٦٢١ \_\_\_ ٢٦٢٢ .

وتحدث أيضا الجاحظ في كتاب الحيوان عن أهمية الانتعاد عن رواج الأقارب. في أماكن متفرقة من كتاب الحيوان ١ / ١٥٨، ١٥٨ ، ١٥٧ ( تحقيق عبد السلام هارون به طبعة مصطفى الحلى ارجع كذلك إلى رأى الدراسات المخبرية الحديثة التي أثنت صحة هذه المطرية . يقول د. محمد الربيعي : « عبد تزوج شخص بآخر من نفس العشيرة ، فإن الاحتمال كبير في أن يكون الزوح حاملا لمفس الجين الشرير ، ويرتفع ذلك الاحتمال عبد الزواج من نفس العائلة ، مما يؤدى إلى زيادة مضطردة في احتمال إنجاب أطفال مصابيل مأحد الأمراض الوراثية » =

الأصول والفروع والأطراف. لأن ولد الرجل من قرابته ، يجيء ضاويا ، فكان من باب أولى تحريم الزواج من الأصناف التي نص القرآن على تحريمها ، وكانت العرب تقول: إن ولد الرجل من قرابته يجيء ضاويا. يقول الشاعر يصف فتى قويا شجاعاً.

فتى لم تلده بنتُ عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد القرائب

وهذه الشمائل لاتندب في الزوج وحدها ، دون الزوج ، فمن حق المرأة أن تطلب المكافىء لها من الرجال في الدين والحرية ، والمال والنسب ، والجمال إن شاءت وقد خيرت بريرة رضى الله عنها ، بعد أن أعتقتها السيدة عائشة رضى الله عنها ، ففارقت العبودية إلى الحرية – وكان زوجها مغيث رضى الله عنه لايزال عبداً – بين أن تظل زوجاً له ، أو تختار نفسها ، فاختارت نفسها . عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن زوج بريرة كان عبداً يقال له : مغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبي عينه ياعباس : الا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا . فقال النبي عينه : لو راجعته قالت : يارسول الله : أتأمرنى . قال: إنما أنا أشفع . قالت : فلا حاجة لى فيه . (٤٥) .

يقول ابن حجر: وفي الحديث: أن خيارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقِهِ: أنها عُتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها. وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية، وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لاوليّ لها. (٢٦)

ومن حقها كذلك أن تخير في الرجل القبيح إذا تقدم لخطبتها . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لاتكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ، فإنهن يحببن ماتحبون .

د. محمد الربيعي ــ الوراثة والإنسان ــ أساسيات الوراثة البشرية والطبية ص ٦٥ كتاب عالم
 المعرفة ــ سلسلة كتب ثقافية ــ الكويت رحب ١٤٠٦ ابريل ١٩٨٦ .

<sup>(</sup>٥٤) رواه البحاري ٩ / ٣٣٧ في ناب شفاعة السي عَلِيْكُ مي زوح نريرة .

<sup>(</sup>٤٦) ابن حجر فتح الباري ٩ / ٣٤٠ .

وأقر رسول الله عَيْنِيلَةٍ خلع جميلة أخت عبد الله بن أبى . نقل الطبرى فى تفسيره : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر بن سليمان قال : قرأت على فضيل ، عن أبى حريز ، أنه سأل عكرمه : هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان فى الإسلام أخت عبد الله بن أبى أنها أتت رسول الله عَيْنِيلَةٍ فقالت : يارسول الله : لا يجمع رأسى ورأسه أبدا ! إنى رفعت جانب الخباء ، فرأيته أقبل فى عدة ، فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها . قال زوجها : يارسول الله : إنى أعطيتها أفضل مالى حديقة ، فإن ردَّت على حديقتى ! قال : ماتقولين ؟ قالت : نعم . وإن شاء زدته . قال : ففرق بينهما . «(٤٧)

وكما ندب إلى مراعاة الخصال المرغبة في النساء ، ندب إلى مثله في الرجال ، فعلى الولى أن ينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء تُحلقه ، أو خلقه ، أو كان لايكافئها في نسبها .

والاحتياط في حقها أهم من الاحتياط في حقه ، لأن المرأة رقيقة بالنكاح ، لامخلص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال . (٤٨)

ويستحب في الكفاءة أيضا ، تقارب السن بينهما ، روى النسائى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فاطمة فقال رسول الله عنهما فاطمة فقال رسول الله عنهما : إنها صغيره ، فخطبها على فزوجها منه » . (٤٩)

<sup>(</sup>٤٧) أبو حرير الطبرى ــ تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) ٤ / ٥٥٢ ــ ٥٥٣ وفى رواية للطبرى أيضا أن جميلة كانت عند ثابت بن قيس فنشزت عليه ، فأرسل إليها النبي عَيَّاتُهُ فقال : ياجميلة ، ماكرهت من ثابت ؟ قالت : والله ماكرهت منه دينا ولاخلقا إلا أنى كرهت دمامته ! فقال لها : أتردين الحديقة ؟ قالت : نعم فردت الحديقة ، وفرق بينهما . ( تفسير الطبرى ٤ / ٥٥٦ )

والحديث رواه البخارى بلفظ آخر في ٩ / ٣٢٧ ـــ ٣٢٩ باب الخلع وكيف الطلاق منه . (٤٨) الإمام الغزالي ـــ إحياء علوم الدين ٢ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٤٩) الحديث رواه النسائى ٦ / ٦٢ فى باب تزويج المرأة مثلها فى السن .

والزواج المتكافىء فى السن هو القاعدة ، وإن أجاز الشرع غيره ، فقد تزوج رسول الله عليه السيدة خديجة رضى الله عنها ، وكانت تكبره بخمس عشرة سنة ، وتزوج عمر رضى الله عنه أم كلثوم بنت على بن أبى طالب ، وكانت تصغره بسنين كثيرة ، وهذا دليل على أن الشرع يجيز ذلك ، ولكنه ليس بقاعدة بدليل قول رسول الله عليه لجابر رضى الله عنه : ألا بكراً تلاعبها وتلاعبك ، فذلك الذى ذكره الرسول ، لا يتوفر عمله . بصورة تلقائية ، لزوجين من جيلين متباينين . ولكن قد تقضى به ضرورة ، فلا يحرم الشرع ذلك ، وقد توسط الإمام الشافعى رحمه الله فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح . وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح » (٥٠٠)

ومما سبق يتيسر القول بأن الزواج يُستحب فيه أن يكون بين أكفاء ، وعلى المسلم أن يفهم وصايا دينه في ذلك ليعمل بها . وأن يوازن بين الأمور الصحيحة ويتبع النصوص ، وأن يكون اختياره \_ أولا \_ على أساس الدين ، فإذا كان بجانب الدين الجمال ، والحسب والمال والكرم ، كان فيه زيادة في الخير تضاف إلى كفاءة الدين » . (١٥)

وفى كل الأحوال \_\_ إذا كان الاختيار صحيحا ، صحت الصحبة ، وصِحت الأسرة .

والذى تجب معرفته أن الذى بينه العلماء والفقهاء والمحدثون من شروط الكفاءة ، أنها على سبيل الندب والاستحباب ، لاعلى سبيل الإلزام والوجوب .

ومسألة الكفاءة في النكاح \_ عرفها عرب الجاهلية ، حسب قيمهم المادية ، ولكن الإسلام رفع قيمتها في الزواج ، فجعل أعظمها في الدين ، فالناس جميعا يتساوون بالإيمان ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ وكان رسول الله

<sup>(</sup>۵۰) عن ابن حجر ــ فتح الباری ۹ / ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٥١) نفسه ٩ / ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن قتيبه ـــ عيون الأخبار ٤ / ١٠ ، ١١ .

عَلَيْكُ أُول من فعل ، فزوج زيد بن حارثة ، زينب بنت جحش المخزومية القرشية الأب والأم ( أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، وأيده رب العزة فقال تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ﴾ ( سورة الأحزاب ٣٦ ) .

ليكون ذلك تشريعا عاما للمسلمين ، يعلمهم أن كفاءة الدين قبل كفاءة الحسب والنسب والمال والجمال . والذى يزيد ذلك تأكيدا ماروى فى صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم فذهبت إلى النبى عَلَيْتُهُ تستشيره فقالت : إن معاوية وأباجهم خطبانى فقال : « : انكحى أسامة بن زيد » (٤٠) فقدم عَلَيْتُهُ كفاءة الدين على كفاءة المال والحسب .

وصاهر بلال [ عتيق أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ] قريشا فى أخيه حالد ، فقد خطب بلال على أخيه خالد ، امرأة من بنى رحل من قريش فقال : نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا الله ، وكنا ضالين فهدانا الله ، وفقيرين فأغنانا الله ، وأنا أخطب على خالد فلانة ، فإن تنكحوه فالحمد لله، وإن تردوه فالله أكبر ، فأقبل بعضهم على بعض فقالوا : هو بلال وليس مثله يدفع فزوجوا أخاه ، فلما انصرفا قال خالد لبلال : يغفر الله لك ، ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله عليه ؟ فقال بلال : مه صدقت فأنكحك الصدق (٥٥)

ولهذا أقام السلف الصالح وفقهاء المسلمين كفاءة النكاح على معيار الدين ، والخلق ، وجعلوا كفاءة الدين معياراً ، يعلو المعايير الأخرى جميعا . وعن عبد

<sup>(</sup>٥٣) ذكر الرمحشرى فى الكشاف ٢ / ٥٣٩ فقال : خطب رسول الله عَيِّكُ رينب ننت جحش ننت عمته أميمة بنت عبد الله ، فنزلت الآية فقال . رضينا يارسول الله ، فأنكحها إياه .

<sup>(</sup>٤٥) الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٦ / ٤٤١ ، ٤٤٢ وفي رواية فقال لها رسول الله على الله الله الله الله على الله على الله الله الله على الله على

الله بن أبى وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب [ عالم قريش المخزومي ] فتفقدني أياما فلما أتيته قال : أين كنت ، قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها . فقال : هلا أخبرتنا فشهدناها قال : ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة فقلت: يرحمك الله تعالى ومن يزوجني ومأأملك إلا درهمين أو ثلاثة فقال : أنا . فقلت : وتفعل ؟ قال : نعم . فحمد الله تعالى وصلى على النبي عَلِيُّكُم وزوجني على درهمين قال : ثلاثة ، قال : فقمت ومأدرى مأصنع من الفرح ، فصرت إلى منزلي ، وجعلت أفكر ممن آخذ وممن أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت، وكنت صائما فقدمت عشائي لأفطر .... وإذا بابي يقرع فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد . قال : ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب ، وذلك أنه لم ير أربعين سنة إلا بين داره والمسجد قال: فخرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظننت أنه قد بداله فقلت : ياأبا محمد لو أرسلت إلى لأتيتك . فقال : لا أنت أحق أن تؤتى . قلت فما تأمر . قال : إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتك ، وإذا هي قائمة خلفه ... ثم دخلت بها ، فإذا هي من أجمل النساء ، وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى ، وأعلمهم بسنة رسول الله مَالِلَهِ وأعرفهم بحق الزوج .... وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبي سعيد: أن يزوجه » إذ قدم كفاءة الدين على غيرها .

قال ابن القيم في زاد المعاد: والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أمراً وكمالا، فلا تزوج عفيفة لفاجر، ولم يعتد القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك (٥٧)،

ورأى ابن حزم : أن أهل الإسلام إخوة ﴿ إنما المؤمنون أخوة ﴾ فلا يحرم

 <sup>(</sup>٦٥) الإمام الغزالى : إحياء علوم الدين ٣ / ١٠٠ – ١٠١ وابن خلكان ــ وفيات الأعيان ١ / ٢٥٩ .
 (٧٥) ابن القيم راد المعاد ٤ / ٢٤ القاهرة د . ث .

على ابن من زنجية زواج ابنة الخليفة ، إذا كان ذا دين وخلق ( $^{(A)}$ ). ولهذا قرر الفقهاء أنه (إذا دعت المنكوحة إلى غير كفء ، لم يلزم الولى تزويجها لأنه يلحقها العار ، فإن رضيا جميعا جاز تزويجها ، واستشهد صاحب المهذب برواية عن فاطمة بنت قيس قال : أتيت النبى عَيْسَة فأخبرته أن أبا الجهم يخطبنى ومعاوية ، فقال : ولكنى أدلك على من هو خير منهما . قلت : من يارسول الله . قال أسامة . قلت أسامة ؟ قال : نعم ، أسامة فتزوجت أبا زيد فبورك لأبى زيد في وبورك لي في أبى زيد .

قال عبد الرحمن بن مهدى : أسامة من الموالى ، وفاطمة قرشية .



<sup>(</sup>٥٨) ابن حزم المحلي ١٠ / ٢٤ مطبعة دار التراث د . ث .

<sup>(</sup>٩٥) الشيح الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن على يوسف الفيروزابادي الشيرازني المهذب في فقه الامام الشافعي ٢ / ٣٨ عيسي البابلي الحلبي د . ث .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# الخطبة والزواج

الخطبة هي مقدمة الزواج ، اهتم بها التشريع الإسلامي ، وندب إليها رسول متالله عليها ، وللرجل أن يخطب بنفسه ، أو يوكل من ينوب عنه في ذلك . ويندب للخاطب أن ينظر من المخطوبة الوجه والكفين ، كما يندب أن تنظر المرأة منه ذلك ، وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما ، فإذا وكلهما على ذلك ندب لهما النظر ، كما يندب لموكلهما وهو الخاطب (١) فإذا علم عدم الإجابة حرم النظر (في معرض النكاح) لأن نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة ، ولذا حرم .

وقد وردت أحاديث كثيرة في باب النظر إلى المرأة قبل النزويج ، أصحها حديث أبى هريرة في رجل تزوج امرأة من الأنصار قال : كنت عند النبي عليه فأتاه رجل ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله عليه : أنظرت إليها . قال : لا . قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا . (٢) .

وفي رواية النسائي عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد رسول الله عَلَيْكَةً فقال النبي عَلَيْكَةً : أنظرت إليها . قلت : لا . قال : فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما أى يوفق ويؤلف بينكما ، فالعلة هنا هي الحث على طلب دوام المحبة بينهما من طريق النظر الحلال .

<sup>(</sup>١) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد بداية المحتهد ونهاية المقتصد ٢ / ٣ مكتبة الكليات الأرهرية ١٩٨٢ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه مسلم ( بشرح النووى ) ۹ / ۲۰۹ — ۲۱۰ بات ندب من أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكميها .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه النسائي ٦ / ٧٠ في باب المرأة الصالحة .

ويشترط لصحة عقد النكاح رضا الزوجة ، وإذن وليها ، ومباشرة الولى العقد : (٤)

وإذا كان المشرع الحكيم قد اشترط الولاية في النكاح ، وإذن الولى ، فقد اشترط رضى المرأة ، فلايزوج الولى المرأة بكراً أو ثيبا إلا برضاها . فعن أبي هريرة أن النبي عَلِيلِهِ قال : لاتنكح الأيم حتى تستأمر ، ولاتنكح البكر حتى تستأدن .

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت يارسول الله : إن البكر تستحى فقال : رضاها صمتها . (٥)

وأصل الاستثمار ، طلب الأمر فالمعنى : لايعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، ويؤخذ من قوله عَلِيْكُم : تستأمر ، أنه لايعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى في حقها ، بل فيه إشعار في اشتراطه »

إذن أقرت الشريعة حق الولى في التزويج ، وحفظت للزوجة حق إعطاء الأمر أو الإذن في التزويج ، وبذلك تكون قد جمعت بين حرص الولى على مصلحة وليته ، ومصلحة الولية فيما تحب ، إلا في حال تزويج الصغيرة التي لم تصل إلى سن البلوغ ، فقد أجاز لوليها أن يزوجها بغير إذنها ، لأنها لا تستطيع أن تقدر مصلحتها حق قدرها . وكان السلف يحرص على أن يضع بناته الأبكار ، حيث وضعهن التشريع ، ذكر ابن قتيبة : أن رجلا قال للحسن بن على رضى الله عنهما : إن لى بنية وإنها تخطب فمن أزوجها به . فقال : زوجها بمن يتقى الله ، فإن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها .(٧)

ولقد قرر الفقهاء: أنه لايجوز لغير الأب والجد تزويج البكر من غير

<sup>(</sup>٤) موسوعة فقه عمر ص ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح اس حجر ٩ / ١٥٧ \_ ١٥٨ باب لاينكح الأب وغيره البكر إلا برضاها .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن حجر ٩ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٧) الن قتيبة عيون الأحبار ٤ / ١٧ .

رضاها ، إلا أن تبلغ وتأذن ، لما روى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون ، فذهبت أمها إلى رسول الله عليه ما وقالت : إن ابنتى تكره ذلك ، فأمر رسول الله عليه أن يفارقها وقال : لاتنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإن سكتن فهو إذنهن ، فتزوجت بعد عبد الله ، المغيرة بن شعبة . (^)

والعلة في رد زواج غير الأب والجد البكر الصغيرة التي لم تبلغ ، أنه ناقص الشفقة ، فلا يملك التصرف في بضعها بنفسه (٩) ولأن الأب في الغالب أعلم بمصلحة ابنته . وكذا الجد ، فحقه الولاية عليها ، أما البكر البالغ فحقها في الاستئمار واجب ، ولانعلم خلافا في استحباب استئذانها ، إذا كانت بكراً بالغاً ، فإن النبي عَلَيْتُ قد أمر به ، ونهي عن النكاح بدونه .

وليعُلم أن الفرق بين الاستئمار والاستئذان ، أن الاستئمار لايكون جوابه إلا النطق ، لأنه طلب الأمر ، والأمر لايكون إلا بالنطق ، أما الاستئذان فهو طلب الإذن ، وهو يصح بالسكوت ( ) ولهذا ذكر ابن حجر في شرحه لحديث عائشة رضى الله عنها ، في التفرقة بين الاستئمار والإذن في حال الثيب والبكر فقال : فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة ، وجعل الأمر إلى المستأمرة ، ولهذا يحتاج الولى إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، والبكر بخلاف ذلك ، والإذن دائر بين القول والسكوت ، بخلاف الأمر ، فإنه صريح في القول ، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها تستحى أن تفصح ( ) ومن ثم قال الفقهاء : إذا زوج الولى ابنته البكر ، فوضعها ابنته البكر ، فوضعها النيب بغير إذنها فالنكاح باطل ( ) )

<sup>(</sup>٨) الشيراري ـــ المهذب ٢ / ٣٧ وارجع أيضا إلى موسوعة الفقه الإسلامي ١ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ــ المغنى ٦ / ٩٤١ دار الحديث.

<sup>(</sup>١٠) موسوعة الفقه الإسلامي ٥ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن ححر فتح البارى ۹ / ۱۵۷ ــ ۱۵۸ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن قدامة \_ المغنى ٦ / ٤٩١ .

في كفاية فالنكاح ثابت (١٣)

ولقد تأسى الفقهاء برسول الله عَلَيْكُمْ فى ذلك . إذ قضى برد زواج الثيب التى زوجها أبوها وهى كارهة . ذكره البخارى فى باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود . فعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله عَلَيْكُمْ فرد نكاحه .(١٤)

وكانت خنساء بنت خدام الأنصارية قد تأيمت من زوجها ، وهو رجل من الأنصار قتل عنها يوم أحد . فأنكحها أبوها رجلا . فأتت النبي عليه . فقالت : إن أبي أنكحنى ، وإن عم ولدى أحب إلى ، فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول فرد نكاحه .(١٥)

ويفهم من حديث خنساء أنه من حق المرأة أن ترفض مثله ، إذا كان هناك مايدعوها لذلك . أو لأنها وجدته غير كفء لها بوجه من الوجوه . روى النسائى عن عائشة رضى الله عنها : أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجنى من ابن أخيه ليرفع به خسيسته ، وأنا كارهة . قالت : اجلسى حتى يأتى النبى عن عائسة ، فجاء رسول الله على أخبرته ، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر اليها ، فقالت : يارسول الله قد أجزت ماصنع أبي ، ولكن أن أعلم أللنساء من الأمر شيء . (١٦)

والنكاح ههنا ليس مردوداً ، ولاباطلا ، لأن في لفظ الحديث ( فجعل الأمر إليها ) يفيد أن النكاح منعقد ، إلا أن نفاذه إلى أمرها ، خاصة وأن هناك احتمال زوال العلة بزوال الخساسة من الزوج ورفعها عنه ، بدليل لفظ الحديث : ليرفع به خسيسته ، وفي هذه الحال ترتفع عنه إذا فعل فعلا يكون فيه رفعته ، وإلا

<sup>(</sup>١٣) نفسه ٦ / ١٨٧

<sup>.</sup> (۱٤) المخارى ۹ / ۱۰۹ ــ ۱۲۰ باب إدا روج الرجل ابته وهى كارهة فنكاحه مردود . والنسائى بسنده ولفظه ۲ / ۸۷ ـ باب الثيب يروحها أبوها وهى كارهة

<sup>(</sup>۱۵) فتح الباري ۹ / ۱۹۰ .

لفرق بينهما رسول الله عَلَيْكُم . ولم يجعل الأمر إليها لأن الإسلام « لايحل للأب تزويج ابنته من غير كفء ، ولا من معيب ، لأن الله تعالى أقامه مقامها ، ناظراً لها فيما فيه الحظ لها كما في مالها ، ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بمالاحظ فيه ففي نفسها أولى » (٣)

ولأن الزواج لايقوم إلا عن رغبة بين الأكفاء ، كان من حق المرأة أن ترفض مالا ترغب فيه ، وتقبل ماترغب فيه ، ولها أن تفاضل بين كفئين في الاختيار لنفسها روى ابن قتيبة قال : قال أبو اليقظان خطب عمر بن الخطاب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بعد أن مات عنها يزيد بن أبي سفيان . فقالت : لايدخل إلا عابسا ، ولايخرج إلا عابسا يغلق أبوابه ويقل خيره . ثم خطبها الزبير فقالت : يدّ له على قروني ويد له على السوط ، وخطبها على فقالت : ليس للنساء منه حظ إلا أن يقعد بين شعبهن الأربع لايصبن منه غيره . وخطبها طلحة فأجابت فتزوجها فدخل عليها على بن أبي طالب فقال لها : رددت من رددت منا وتوجت ابن بنت الحضرمي ! فقالت : القضاء والقدر . فقال : أما إنك تزوجت أجملنا مرآة ، وأجودنا كفا ، وأكثرنا خيرا على أهله .(١٨)

فالذين تقدموا لخطبتها كانوا من كبار الصحابة \_ من العشرة المبشرين بالجنة ، وكلهم قرشيون فهم في الحسب والنسب والشرف سواء . وإذا كان الذي اختارته لنفسها يفضله عمر وعلى ، لفضلهما في الإسلام ، فقد اختارت مافيه الخير لنفسها ، دونما إلحاق ضرر بالآخرين ، وهذا حق مشروع لها من الوجهة الدينية . ولايضيرها مافعلت فاطمة بنت قيس إذ قدمت أسامة على أبي الجهم ومعاوية ، بإرشاد من رسول الله عليه وهديه . ولكن أم أبان جعلت لنفسها الحق الكامل في الاختيار فاختارت أخيرهم لها من بين أربعة كلهم أكفاء ، وهو حق كفله لها التشريع .

<sup>(</sup>۱۷) ابن قدامه المغنى ٦ / ٤٨٩ .

<sup>(</sup>١٨) ابن قتيبة . عيون الأخبار ٤ / ١٧ .

# من أداب الخطبة والنكاح :

من أدب الخطبة ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه . عن أبى هريرة أن رسول الله على على على خطبة أخيه ، حتى ينكح أو يترك (١٩) ومن أدب الخطبة ألا يصارح الرجل المرأة المتوفى عنها زوجها ، وهى فى علما .

وكذا المطلقة طلاقاً بائنا ، ويباح التعريض ، أما الرجعيات فيحرم التعريض والتصريح بخطبتهن لقوله تعالى : ﴿ ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساءأو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ﴾ . (سورة البقرة ٢٣٥) .

قال ابن حجر في الفتح: والحاصل أن التصريح حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى ، حرام في الأخيرة ، مختلف فيه للبائن (٢٠)

ويستحب أن تقال نحطبة الحاجة ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : علمنارسول الله على الله عليه الحاجة : « إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلله فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ﴿ ياأيها الناس اتقوا به كم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . ﴾ .

<sup>(</sup>۱۹) الحديث رواه النسائى: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. ( ٦ / ٧٣) وارجع إلى صحيح المحارى . باب لايخطب على تحطبه أخيه حتى يبكح أو يدع (صحيح البحارى ٩ / ١٦٣) ).

(٢٠) فتح البارى لابن حجر ٩ / ١٤٧.

﴿ يَأْتِهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قولًا سديدًا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ﴾ (٢١)

ويستحب إخفاء الخطبة خشية مؤامرة المفسدين بخلاف العقد ، فيجب فيه الإعلان ، وإشهاد العدول ، والاستكثار من الشهود ، ويسن أن يكون عقد العقد في حفل يشهده الناس . فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عليه عليه : « أعلنوا هذا النكاح واحعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف » ليعلم الناس أن فلانا تزوج بفلانة .

ويسن أيضا أن يدعو الزوج ربه أن يجعلها خيراً له . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : عن النبي عَلِيْكُ قال : « إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل : اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ماجبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ماجبلتها عليه » . (٢٣)

ويسن أن يولم الزوج ويطعم الناس ، فقد روى البخارى في باب الوليمة حق ويسن أن يولم الزوج ويطعم الناس ، فقد روى البخارى في باب الوليمة حق وسنة فمن دعى ولم يجب فقد عصى ، لأن النبي عليه أمر بها عبد الرحمن بن عوف ، ولأن الإجابة إليها واجبة ، فكانت واجبة ، وقد أولم النبي عليه على بعض نسائه (٢٦١) وأقل مايولم به شاة للموسر ، فقد ذكر البخارى في باب الوليمة حق قال : قال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : قال لى النبي عليه : أولم ولو بشاة (٢٢٠) ولهذا رأى

<sup>(</sup>٢١) الحديث رواه أنو داود في ناب حطبة الحاحة . سنن أبي داود ١ / ٥٣١ والآيتان اللتان وردتا في الخطبه هما : الآية ١ من سورة النساء ، والآية ٧٠ ـــ ٧١ من سورة الأحزاب ) .

<sup>(</sup>٢٢) الحديث رواه الترمذي \_ تحفة الأحودي بشرح حامع الترمذي ٤ / ٢١٠ باب ماحاء في إعلان الكاح رقم الحديث ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٢٣) الحديث رواه أبو داود في سننه في « باب في جامع الكاح » ١ / ٥٤٠ .

<sup>(</sup>۲٤) صحیح البخاری ۹ / ۱۸۸ می ناب : الولیمة حق .

<sup>(</sup>۲۰) ابل حجر فتح الباری ۹ / ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢٦) نفسه ٩ / ١٩٦ .

والحديث رواه البخارى في باب الوليمة ولو ىشاة ( ٩ / ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲۷) صحيح البخاري ۹ / ۱۸۸ .

ابن حجر أن الشاة أقل مايجزى، عن الموسر ، ولولا ثبوت أنه عَلَيْتُهُ أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل مايجزى، في الوليمة ، ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها ، ويستفاد من السياق الوارد في رواية البخارى في قوله عَلِيْتُهُ : أولم ولو بشاة ، طلب تكثير الوليمة لمن يقدر (٢٨)

وكذلك يفهم من سياق رواية البخارى ، وجوب إشهار الزواج ، وهذا ماأكد عليه الإمام الشافعى فرأى أنها واجبة ، وليست سنة . فوجوب الوليمة ، ووجوب الدعوة ، ووجوب الإجابة إليها ، يستدل بها جميعا على وجوب الإشهار . وهذا مابينه البخارى تضمينا في باب «حق إجابة الوليمة والدعوة »  $(^{79})$  حتى يعلم الناس بالزواج ، بدعوتهم إلى شهوده ، والأكل من طعامه . ولهذا عد من لم يجب الدعوة عاصيا لله ورسوله . لقوله عليه على ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله .  $(^{79})$ 

ويسن كذلك ذهاب النساء والصبيان إلى العرس . ففي حديث أنس رضى الله عنه قال : أبصر النبي عَلِيْتُ نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال : اللهم أنتم من أحب الناس إلى (٣١). ومن دعى إلى عرس لايرجع ، إلا إذا رأى منكراً في بيت الداعى ، كما فعل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .(٣٢)

<sup>(</sup>۲۸) ابن حجر ــ فتح الباري ۹ / ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢٩) صحيح الىحارى ٩ / ١٩٧ ـــ ١٩٨ باب حق إحابة الوليمة والدعوة أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال : إدا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها .

<sup>(</sup>٣٠) صحيح البخارى  $_{-}$  بات من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ٩ / ٢٠٠  $_{-}$  ٢٠١ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهات ، عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه  $_{-}$  من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله .

وروى صحيح البخارى باب إجابة الداعى فى العرس وغيره ــ حدثنا على بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أحبربى موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله عَيْسَةُ : أحيبوا هذه الدعوة إدا دعيتم لها .

<sup>(</sup>٣١) صحيح البخاري باب دهاب السباء والصبيال إلى العرس ٩ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣٢) صحيح البخاري باب هل يرجع إدا رأى منكرا في الدعوة ٩ / ٢٠٣.

ويباح في العرس ــ اللهو الذي لايجاوز الحد ، ولايخدش حياء ، ولايعدو على خلق ، فقد أباح رسول الله عَيِّلَةُ اللهو عند العروس ، على ماذكر البخارى في باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ، ودعائهن بالبركة (٣٣) فعن عائشة رضى الله عنها قالت زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله عَيْسَة : ياعائشة أما كان معكم لهو ، فإن الأنصار يعجبهم اللهو (٣٤)

ويسن الدعاء للعروسين ، وقد فعل ذلك رسول الله عَيَّالِيَّة ، فقد دعا لعبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه لما تزوج: بارك الله لك أولم ولو بشاة . كما دعا لجابر بن عبد الله فقال: بارك الله لك أو خيراً . وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى عَيِّلِيَّة كان إذا رفّاً (هناً) الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما على خير » (٣٥)

## لايصح زواج بغير صداق:

يقول تعالى : ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ سورة النساء : ٤

والصداق عقد ليس ككل العقود ، فللزوجة أن تستلم صداقها قبل أن تسلم نفسها ، وإن طالب الزوج بالدخول وقالت : لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان ذلك لها ، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها ، ذلك لأن تسليم نفسها يقضى إلى أن يستوفى منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لايسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها ، بخلاف البيع إذا تسلمه المشترى ثم أعسر بالثمن فإنه يمكنه الرجوع فيه ... ولها النفقة لأنها امتنعت لحق (٢٦)

والإسلام لايحدد المهور ، وإن كان يلزم الزوج بأن يأتى زوجته بما اتفق

<sup>(</sup>۳۳) صحیح البخاری ۹ / ۱۸٤.

<sup>(</sup>٣٤) رواه البخاري ٩ / ١٨٥ باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوحها ودعائهن بالبركة .

<sup>(</sup>٣٥) رواه أبو داود في سننه ١ / ٥٥٣ باب مايقال للمتزوج .

<sup>(</sup>٣٦) ابن قدامة \_ المغنى ٧ / ٢٠٤ .

عليه من مهر عند عقد النكاح ، أو بعده ، وتؤكد النصوص أنه لاحد للمهر كثيره أو قليله . ذكر البخارى في باب الشروط في المهر عند عُقْدَة النكاح قال : وقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولك ماشرطت . وقال : قال المسور : سمعت النبي عَيِّلَةُ ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال : حدثني وصدقني ، ووعدني فوفي لي (٣٧)

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج . فالتشريع لم يحد حداً في المهر ، ولكنه شرط وألزم في الوفاء فيما اشترط فيه . ولهذا فإن اشترط فيه الكثرة ، حتى ولو كان قنطاراً من ذهب لزمه الوفاء به ، وصار حقا خالصا للزوجة لقوله تعالى :

﴿ وَإِن أَرِدَتُم استبدال زوج مكان زوج وآتيتُم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ﴾ سورة النساء : ٢٠ ــ ٢١ .

وإن اتفق على أقل المهر كذلك ، وأيسره خاتم من حديد ، لزم الزوج الوفاء به . وعلى الزوج كذلك الوفاء بكل ماشرطه على نفسه ، ترغيبا للزوجة في النكاح ، والزوج ضامن لها في كل ماتستحقه بمقتضى الزواج من المهر والنفقة ، وحسن المعاشرة ، وملزم بالإيفاء به .

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوج ضامن للصداق من التلف . مالم تحصل عليه الزوجة . « فلو تزوج رجل امرأة على ألف درهم من نقد البلد ، فكسدت وصار النقد غيره ، فعلى الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت » . (٣٨)

ومع أن الإسلام قد جعل المهر حقا \_ نقداً أو عينا \_ للمرأة ، وألزم الزوج الوفاء به ، فقد حرره الإسلام من عنصر الثمنية المادية ، فلم يحدده بقدر

<sup>(</sup>٣٧) صحيح البخاري بشرح الفتح ٥ / ٣٤٧ باب الشروط في المهر عند عقدة الىكاح .

<sup>(</sup>٣٨) قاسم س قطلونيا الحمفي المتوفى ٨٧٩ ـــ كتاب موجبات الأحكام وواقعات الأيام ص ٢٠٠ ( فقه حمقي ) ورارة الأوقاف والشئون الديبية ـــ العراق ١٩٨٣ .

وزوج الرسول عَيْسَتُم ابنته فاطمة « رضى الله عنها » لعلى بن أبى طالب « كرم الله و جهه » ولاشىء له ، فلما أراد أن يدخل بها ، منعه رسول الله عَيْسَةُ حتى يعطيها شيئاً ، ولم يكن يملك إلا درعه فأعطاها درعه ثم دخل بها .(٤٢)

<sup>(</sup>٣٩) لسال العرب لابن منطور مادة نفج ٦ / ٤٤٩٢ .

<sup>(</sup>٤٠) رواه مسلم من حديث أنس رضى الله عنه .. قال وأعتقها وتزوجها . باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتروحها ٩ / ٢١٨ — ٢١٨ قال النووى ٩ / ٢٢١ وهذا من خصائصه يتراثي .. أما الرأى فيمن أعتق أمته على أن تتزوج ويكون عتقها صداقها .. فله عليها قيمتها ، ولها عليه المهر المسمى ، وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ، ولاتبقى له عليها قيمة ، ولا لها عليه صداق . (٤١) رواه السائى ٦ / ١١٤ باب التزويج على الإسلام . أخبرنا محمد بن النصر بن مساور قال : أنانا جعفر بن سليمان ، عن ثابت عن أنس قال : حطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله مامثلك يأنا طلحة يرد ، ولكنك رجل كاهر وأنا مسلمة ، ولايحل لى أن أتزوجك ، فإن تسلم فذاك مهرى ، وماأسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها . قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم : الاسلام .

<sup>(</sup>٤٢) روى أبو داود فى سننه : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن أيوت عن عكرمه ، عن ابن عباس قال : لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله عَلَيْكُم : أعطها شيئاً قال : ماعندى شيء قال : أين درعك الحطمية .

وحدثنا كثیر بن عبید الحمصی . ثنا أبو حیوة ، عن شعیب یعنی أبی حمزة ، حدثنی عیلان بن أنس ، حدثنی محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن رجل من أصحاب السی عَلَیْتُهِ : أن علیا رضی الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله عَلِیْتُهُ أراد أن یدخل بها فمنعه رسول الله عَلِیْتُهُ حتی یعطیها شیئا فقال یارسول ...

وزوج الرسول عَيْلِيُّ المعسر ومعه القرآن والإسلام ، وذكره البخارى في باب تزويح المعسر ، الذي معه القرآن والإسلام ، ولاشيء معه لقوله تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » ( سورة النور : ٣٢ ) . وفيه دليل على تيسير الإسلام ، وندبه للتزويج ، ولم يجعل العسر مانعا « فالفقر لايمنع التزويج ، لاحتمال حصول المال في المآل » ال<sup>(٢٢)</sup> وأقر النبي عَلِيْتُ تزويج المعسر . ففي حديث سهل بن سعد الساعدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صَالِلَهُ فَقَالَتَ : « جَءُتَ أُهِبُ لَكُ نَفْسَى قَالَ : فَنَظُرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُكُم ، فصعد النظر فيها وصوب عم طأطأ رسول الله عَيْضِكُ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : رسول الله عَلِيلَةِ : انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسول الله ، ولاخاتما من حديد ، ولكن هذا إزارى ـــ قال سهل: ماله رداء ــ فلها نصفه ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ماتصنع بإزارك ، إن لبسته لم يكن عليك من شيء ، وإن لبسته لم يكن عليها من شيء . فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسة فقام فرآه رسول الله عَلَيْتُكُم مولياً ، فأمر به ، فُدُعمَى ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن قال: معى سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك . قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن » .(٤٤)

فالإسلام أوجب المهور وإن لم يحدد مقاديرها ، وجعلها حقا للزوجة ، ولم يجعلها نافجة ( جاهلية ) للولى . ونص القرآن الكريم على ذلك قال تعالى : ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن نحلة .... ﴾ والصدقات هي المهور ، ونحلة أي حق خالص لهن ، والنحلة أيضا الملة والديانة ، فكأنه تعالى ذكره عنى بقوله : وآتوهن صدقاتهن نحلة ، أي آتوهن مهورهن ديانة ، أي دينا من الله شرعه

<sup>=</sup> الله ليس لى شيء فقال له النبى عَلِيْكُ أعطها درعك ، فأعطاها درعه ثم دخل بها . سنن أبى داود ١ / ٥٣٢ ـــ ٥٥٣ باب في الرجل يدحل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا .

<sup>(</sup>٤٣) فتح الباري ٩ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤٤) رواه البخارى في باب تزويج المعسر ٩ / ١٠٧ حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سلل بن سعد الساعدي قال : الحديث .

وفرضه . (°<sup>3</sup>) وهذا يوحى بأمر هام ، هو أن الزواج سنة ، وصداق الزواج فريضة مشروعة ، وأنه « العوض المسمى فى عقد النكاح » (<sup>٤٦)</sup> فإذا قبضته الزوج صار حقا خالصا لها ، ولم يعد لزوجها حق فيه ، إلا بطيب نفس منها . لقوله تعالى :

و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و الخطاب في الآية للأزواج أى ياأيها الأزواج أعطوهن مهورهن عطية ، ديانة أو فريضة ، فإذا قبضته ، لم يعد لكم حق فيه ، إلا بطيبة نفس ، ويكون في هذه الحالة هبة منها له . وفي لفظ ( طبن ) دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منه هو طيبة النفس ، لامجرد الألفاظ التي لايتحقق معها طيبة النفس ، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج منه شيئا . ولهذا تشدد عمر رضى الله عنه ـ حرصا على مال المرأة ، فقضى بأن كمال أهلية المرأة في التبرع لزوجها ببعض مالها لاتصح إلا بعد مضى سنة على زواجها ، أو تلد . لما روى عن شريح أنه قال : عهد إلى عمر أن لاأجيز عطية جارية حتى تلد ولداً ، أو تحول في بيتها حولا ، وإنما كان هذا الحجر حماية لأموال المرأة ، لأن مايحيطها به الزوج من الرعاية والتدليل ، أو يبذله لها من معسول الكلام ، قد يدفعها لأن تجاذف في مالها فتدفعه له . (٢٤)

وكان ابن عباس \_\_ وهو من خير من علم القرآن وعلمه \_\_ يفسر ( وان طبن ... نفسا ) ب « إذا كان من غير إضرار ولا خديعة »  $^{(\lambda)}$  لا لمجرد مايصدر منها من الألفاظ ، التي لايتحقق معها طيبة النفس ، وإن تلفظت بها .

وكان عمر رضى الله عنه يقبل رجوع المرأة ، فيما تعطيه لزوجها من صداقها ، وقد روى أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما

<sup>(</sup>٤٥) الزمحشري الكشاف ١ / ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤٦) موسوعة فقه عمر ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤٧) الزمخشري الكشاف ١ / ٣٧٦ وابن كثير تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٥١ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن حزم — المحلي ٨ / ٣١٠ وموسوعة فقه عمر ص ٦٠٣ .

امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها ، ولهذا كان شريح قاضيه ينفذ ماأمر به ، فعن الشعبى أن رجلا أتى مع امرأته شريحا فى عطية أعطتها إياه ، وهى تطلب أن ترجع فقال شريح رد عليها . فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم ) قال : لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه » . (٤٩)

وفي الآية \_ مع كل هذا \_ على مايقول الزمخشرى: دليل على ضيق المسلك في ذلك، ووجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل: ( فإن طبن) ولم يقل فإن وهبن، أو سمحن، إعلاما بأن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب: طيبة نفسها. وقيل: فإن طبن لكم عن شيء منه، ولم يقل: فإن طبن لكم عنها بعثا لهن عن تقليل الموهوب. ومع هذا فقد تشدد الفقهاء. فقال الليث بن سعد: لايجوز تبرعها إلا باليسير، وقال الأوزاعي لايجوز تبرعها مالم تلد، أو تقيم في بيت زوجها سنة » (٥٠) وهو ماقضي به عمر رضي الله عنه وأخذ عنه.

فالمسألة \_ منح الزوجة شيئا يسيرا من مهرها للزوج عن طيب نفس منها \_ على ماقاله الصحابة فالتابعون ، ثم العلماء والفقهاء . تضيق على ذلك الجزء المتبرع به ، وإن كان عن طيبة نفس منها .

#### حدود المهر:

ومن النصوص الواردة في الصداق \_ كثيره وقليله \_ يستبين أن الصداق فريضة ، وهو مجمع عليه بلا خلاف ، وأنه لاحد لكثيره ، ولالقليله . أما قليله فقد دل عليه حديث سعيد بن سهل الساعدي ، وقد سبق ذكره ، أما كثيره فقد دل عليه قوله تعالى : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ وهو على سبيل المثال فقط ، فيمكن أن يكون أكثر من ذلك ، فَذِكْر القنطار (٥١) ليس

<sup>(</sup>٤٩) الزمحشري ــ الكشاف ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٥٠) نقلا عن الكشاف للرمحشري ١ / ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥١) دكر الطبرى فى تفسيره ـــ معمى القنطار فقال : الصواب فى ذلك أن يقال : المال الكثير .. وقال : ولا يحد قدر وزبه بحد على تعسف ـــ تفسير الطبرى ٦ / ٢٤٩ ، ٨ / ١٢٣ .

إلا مثالا للكثرة ، مادام الزوج يقدر عليها ، والإسلام لايحرض على التطليق ، ولايندب له ، ولايدعو إليه ، ولكن وردت كلمة التطليق في آية النساء ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ لضرب المثل على جواز الإكثار في الصداق .

والمهر قل أو كثر حق للمرأة ، في مقابل الميثاق الغليظ ، يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ﴾ والميثاق الغليظ هو حق الصحبة والمضاجعة ، بإفضاء كل من الزوجين إلى الآخر ، وبما يجرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج .

ويشترط في المهر أن يكون مالا ، أو أي شيء يقوم بالمال كالمنفعة ونحوها ، وقد فعل ذلك شعيب مع موسى عليهما السلام . قال تعالى :

﴿ قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج ﴾ (٢٠) سورة القصص : ٢٧

ودلت الآية على مواعدة ، ومواصفة أمر قد عُزِم عليه ، وهو إنكاحه إحدى ابنتيه مقابل مهر معلوم ، هو أجر عمل ثمانى حجج . فإذا لم يقوّم الأجر بمال معلوم ، يكون صداقاً لمن يتزوجها ، لم يصح النكاح ، وهذا ما جوزه (٥٠) الشافعى ، فقد جوز التزويج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمة ، إذا كان المستأجر له ، أو المخدوم فيه أمراً معلوماً . على آن يكون المهر حقا خالصا للزوج لا لأبيها ، ولهذا قال الزمخشرى في تفسير هذه الآية : ويجوز أن يستأجره لرعيه ثمانى سنين بمبلغ معلوم ، ويوفيه إياه ، ثم ينكحه ابنته ، ويجعل قوله على أن تأجرنى ثمانى حجج ، عبارة عما جرى بينهما . ولهذا فإن المهر غير النقدى إذا لم يكن مقوما بمال لم يصح

<sup>(</sup>٥٢) ليس في الآية مايدل على عقد النكاح ، وإنما تدل الآية على المواعدة على إرادة التزويج ، ولو كان عقدا لقال : لقد أنكحتك ، ولم يقل : إني أريد أن أنكحك .

<sup>(</sup>٥٣) الإمام الشافعي الأم ٥ / ٥٧ ـــ ٥٩ استنباطا وليس نصا .

<sup>(</sup>٥٤) موسوعة فقه عمر ص ٣٥٦ .

على أن التشريع الإسلامي من السعة بحيث لم يقيد العقد بالحصول على المهر في كل الأحوال ، فيصح العقد بدون تسمية المهر ، على أن يكون لها مهر المثل في ذمة الزوج ، واعتمد الذين رأوا ذلك على قوله تعالى : ﴿ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ . سورة البقرة : ٢٣٦ والمهر لايكون إلا في الزواج الصحيح :

ومعنى أن المهر لايكون إلا في الزواج الصحيح ، أن المرأة لاتستحقه إلا بنكاح صحيح ، فإن كان النكاح باطلا ، فلا تستحق شيئا من المهر . (٥٠) قال عمر رضى الله عنه : إن كان النكاح حراما ، فالصداق حرام . (٢٠)

ويستحب تسمية المهر في العقد ، فإن لم يسم صح العقد بالإجماع ، لكن مع الكراهة ، والمهر إما أن تتم تسميته في العقد ، أو لا يسمى فيه ، فإن كان مسمى فيه ، فإن المرأة تستحقه كاملا بالدخول بها ، وبالخلوة إذا كان بعد العقد فعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ( $^{(\circ)}$ ) ، وقال به أيضا زيد بن ثابت ، قال رضى الله عنه : « إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق . وكذلك وجب المهر على العنين عندما تفارقه زوجه  $^{(\wedge)}$  ولمن فسخ نكاحها بعد الدخول ، أو الحلوة الصحيحة ، لسبب جنون فيه ، أو جذام ، أو برص ، ويغرم في ذلك من غرر الزوج بها  $^{(\circ)}$ 

والتشريع الحكيم يحرص على المحافظة على حق المرأة في تملكها للمهر ،

<sup>(</sup>٥٥) اس حرم \_ المحلى ٣ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥٦) نفسه ٩ / ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥٧) موطأ الإمام مالك ٢ / ٦٥ وموسوعة فقه عمر ص ٦٥٦ والمحلى لامن حزم ٩ / ٤٨٣ .

<sup>(</sup>۵۸) موسوعة فقه عمر ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٥٩) نفسه الصفحة نفسها .

والمرأة لاتفقده إلا في حالة واحدة ، هي حالة الخلع ، وهي بيدها لابيد غيرها ، وقد قضي به رسول الله عَيْسِلُه ، فصار تشريعا عاما للمسلمين من بعده .

والخلع بضم العين وتسكين اللام ، هو فراق الزوج على مال ، مأخوذ من خلع الثوب ، لأن الزوج لباس زوجها معنى ، ضم مصدره ( نُحلع بضم الخاء ) تفرقه بين الحسى والمعنوى ، وضابطه شرعا فراق الزوج زوجته ببذل قابل للعوض ، يحصل لجهة الزوج ، وهو مكروه إلا في حالة مخافة أن لايقيما كلاهما \_ أو واحد منهما ماأمر به ، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة ، إما لسوء خلق ، أو خلق وكذا ترفع الكراهية إذا احتاجا إليه خشية حنث يئول إلى البينونة الكبرى . (١٠)وروى البخارى في الصحيح أول خلع في الإسلام . فعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله عَيْنِ فَقَالَت : يارسول الله عَيْنِ لا أعتب على قيس بن ثابت في دين ولا خلق ، ولكنى لا أطيقه . فقال رسول الله عَيْنِ : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة . (١١)

فهذة المرأة خافت ألا تقيم حدود الله في زوجها ، لأنها تكرهه ، وتخشى أن تحملها شدة الكراهية له على الوقوع في معصية الله . أو كأنها خشيت أن تسلك معه مايتنافي وأخلاق الإسلام من معاداة الزوج وشقاقه ، فلا تقيم حدود الله في القيام بما شرعه الله للزوجين من حسن المعاشرة ، والتعاون على تربية الأولاد ونحوه . ولذلك يقول الطبرى « والحال التي أباح النبي عينه لثابت بن قيس بن شماس أخذ ما كان أتي زوجته إن نشزت عليه بغضاً منها له في الأثر المروى عن ابن عباس رضى الله عنه . ولقد أقر الشرع الخلع ، إذا ظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها ، وحل له أن يأخذ ماأعطته من فدية على

<sup>(</sup>٦٠) ابن حجر فتح الباري ٩ / ٣٢٥ .

فراقها ، وهو مايسمى بالخلع . فإذا كان العارض من قبل الرجل ، بغير ذنب منها ، وخاف ألا يعاملها بما يجب من المعروف ، وأن تقابله بمثل ذلك ، فله أن يسرحها بإحسان ، لأن عقدة الزوجية بيده ، وليس له فى هذه الحالة أن يأخذ مما أعطاها شيئا . بل يأتيها كل حقوقها كاملة لقوله تعالى : ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾

#### كراهة المغالاة في المهور:

أباح التشريع الحكيم الإكثار من الصداق ، ولكنه ندب إلى عدم المغالاة فيه ، ليكون على قدر السعة والإقتار . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكره المغالاة في المهور ، لما يترتب على ذلك من منع الشباب من الزواج ، ووقوعهم في مفاتن العزوبة . روى الإمام أحمد في مسنده قال : أبو العجفاء السلمي : سمعت عمر يقول ألا لاتغلوا صدق النساء ، ألا لاتغلوا صدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عَيِّلَةً ، مأصدق رسول الله عَيِّلَةً امرأة من نسائه ، ولاأصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أو قية ، وأن الرجل ليبتلي بصدقة امرأته . وقال مرة : وإن الرجل ليبتلي بصدقة امرأته . وقال مرة : وإن الرجل ليبتلي عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت إليك على القربة . (١٢)

ومع ذلك فقد وجد عمر رضى الله عنه مواجهة من بعض الناس ، لأنه لما قال ذلك . قامت إليه امرأة فقالت : ليس لك ذلك : ياأمير المؤمنين لِمَ تمنعنا حقا جعله الله لنا ؟ والله يقول : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً (٦٣) ﴾ فدل على أن هذا جائز ، وذلك جائز ، أى الإكثار أو الإقلال كلاهما جائز في حد المهر .

<sup>(</sup>٦٢) رواه الإمام أحمد بن حمل فى المسند حدثنا عبد الله أبى حدثا إسماعيل، ثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين . قال : نبثت عن أبى العجفاء السلمى قال : سمعت عمر يقول الحديث المسند ١ / ٤٠ ـــ ٤١ .

<sup>(</sup>٦٣) الزمخشرى الكشاف ١ / ٣٨٨ وابن كثير تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٦٧ .

ومع كراهية عمر رضى الله عنه للمغالاة فى المهور ، فإنه لم يحددها ، ولم يلزم الناس بذلك ، قال رضى الله عنه : خرجت مرة وأنا أريد أن أنهى الناس عن كثرة اصداق . فذكرت هذه الآية ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ لأن الرجل قد يرغب فى المرأة ولاسبيل إليها إلا كثرة المهر ، وعندئذ يهون المال .(٦٤)

ورغب عمر رضى الله عنه بأم كلثوم بنت على بن أبى طالب ، وهى صغيرة السن طلبا للقرب من رسول الله عُلِيَالِيَّه ، فهى ابنة فاطمة بنت رسول الله فأصدقها أربعين ألف درهم . وفى ذلك قال ابن كثير : «كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، نهى عن كثرة الإصداق ، ثم رجع عن ذلك » .

وجاء في صحيح البخارى جماع الصداق فذكر البخارى في باب قول الله تعالى : ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ وكثرة المهر ، وأدنى مايجوز من الصداق . وقوله تعالى : ﴿ وَآتِيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ وقوله جل ذكره : ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ وقال : قال سهل : قال النبي عَلِيلًا : ولو خاتما من حديد (٢٦).

أراد البخارى أن يجمع مسألة المهور من جميع أطرافها . يقول ابن ججر وهذه الترجمة معقودة لأن المهر لايتقدر أقله (٦٧) والاتفاق على جواز كثرة المهر ، ومحصل الاختلاف في أقله ، كما يقول ابن حجر : أقل مايتمول ، أي أقل المال ، وقدره من ثلاث دراهم وخمسين درهما (٦٨) .

ولقد عول ابن حجر كثيرا على حديث سهل بن سعد ( التمس ولو خاتما من حديد ) في توضيح مسألة أقل المهر . فقال : ولقد أمره الرسول عيسة أن

<sup>(</sup>٦٤) موسوعة فقه عمر ص ٦٥٨ .

<sup>(</sup>٦٥) ابن قدامة ــ المغيى ٦ / ٦٨١ .

<sup>(</sup>٦٦) صحيح البخاري ٩ / ١٦٧ ــ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٦٧) نفسه ۹ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦٨) نفسه . الصفحة نفسها .

يلتمس [ ولو خاتما من حديد ] ولَوْ تَقْليليَّة ، كذلك ربط ابن حجر بين هذا الحديث ، وبين قول البخارى : باب التزويج على القرآن وبغير صداق ، لأن الرجل لم يجد لديه شيئا . ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يصدقها مالاً ، لأنه أصدقها بما يمكن أن يتقوم بمال ، وهو أجر تعليم القرآن . وهو ما عبر عنه ابن حجر بقوله : أى على تعليم القرآن ، واستدل به على أنه لاحد لأقل المهر ، وإن استدل به كذلك على أن النكاح لابد فيه من الصداق ، ولو بأقل القليل ، لقول النبي عَيِّلِيَّ للرجل : هل عندك من شيء تصدقها ؟ وأنه لابد أن يكون المهر شيئا ذا قيمة لقوله : أعندك شيء ؟ لأن لفظ شيء يشتمل الخطير والتافه ، واستدل بالحديث على أنه ورد مورد المبالغة في التيسير على الزوج الفقير في المهر ، ووجوب تعجيل الصداق قبل الدخول إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل مايمهرها بعد أن يدخل عليها . كما رأى فيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به ، مادام يقدر على اكتساب قوته ، وقوت ام أته (٢٩).

وعلى كل حال ، وإن ندب التشريع إلى المبالغة في تيسير المهر ، إلا أنه أو جب أن يكون شيئا ذا قيمة ، وأن يكون حقا خالصا للزوجة ، هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء قال الشوكاني : ويؤيد ماذهب إليه الكافة قوله عَلَيْكُم : التمس ولو خاتما من حديد لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه ، ولاشك أن الخاتم من الحديد له قيمة (٧٠) .



<sup>(</sup>٦٩) ارجع إلى ابن حجر ــ فتح البارى ٩ / ١٦٧ ــ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٧٠) محمد بن على الشوكاني ــ نيل الأوطار ٦ / ١٦٧ مكتبة دار التراث د ث

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## الزوجان

## نواة الأسرة الطيبة زوجان صالحان :

والتوجيهات القرآنية والحديثية تشير إلى أهمية ذلك . فالأسرة من الوجهة الإسلامية آية « من آيات الله ، قرن تكوينها بتكوين العالم أجمع » (١) يقول تعالى :

﴿ وَمِنَ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسَكُمْ أَزُواجَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمْ مُودَةُ ورحمة إِنْ فَى ذَلِكُ لآيَاتُ لقوم يَتَفَكَّرُونَ . ومِن آيَاتُهُ خَلَّقَ السمَّواتُ والأَرْضُ واختلاف ألسنتكم وألوانكم إِنْ فَى ذَلِكُ لآيَاتُ للعالمينَ ﴾

سورة الروم : ٢١ ــ ٢٢

وتبين الآيتان أن الأنفس بعضها من بعض ، كما تبين الصلة بينها وبين الكون كله ، ففي قوله تعالى ﴿ من أنفسكم أزواجا ﴾ يستبين مقصود الآية الكريمة في ربط الزوجين كل منهما بالآخر ، لأن حواء خلقت من آدم ، ومن شكل نفسه وجنسه ، لامن جنس آخر ، ليكونا متلائمين مع ماخلق الله فيهما من الإلف والسكون ، ويستبين مقصود الخالق أيضا من وصل ذلك بخلق السموات والأرض ، فكما أن من آيات الله الدالة على قدرته خلق الزوج من نفس زوجها ليألفها ويسكن إليها بالمودة والرحمة ، كان من آياته \_ جل ثناؤه \_ الدالة على قدرته ، خلق السموات والأرض . فكأن إرادة الله جل شأنه في الخلق قرنت خلق الزوجين ، وهما دعامة الأسرة ، بخلق السموات والأرض ، ليبين لين جل ذكره : أن كيان الأسرة هو الأساس الذي يبني عليه الكون وعماره .

إن هذه الحقيقة \_ خلق الأسرة \_ هي نواة الحياة الإنسانية ، واستمرارها

<sup>(</sup>۱) الشيح محمد الغزالي ــ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ص ٧٢ كتاب الأمة رقم ١ جمادى الآخرة ١٤٠٢ .

\_ فى الوقت نفسه \_ هو الهدف الذى يسعى إليه الإنسان ، ويجعله غايته فى الحياة ، والله سبحانه يبارك له هذا السعى لحفظ البقاء الكونى ، بشرط أن يعلم الإنسان ، أنه بهذا السعى الذى يقوم به فى مسيرته الكونية \_ فى الحياة الدنيا \_ يعمل لآخرته . يقول تعالى :

﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين ﴾

سورة القصص: ٧٧

#### ومن ثم تتواصل الحياتان:

وسعى الإنسان في الدنيا ، إذا قام على الإيمان ، كان ذريعة الإنسان إلى الآخرة ، وإذا كان قد تقرر للإنسان الاستمتاع بالحياة الدنيا لقوله تعالى : ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ (سورة الكهف : ٤٦ ) فقد وجب عليه ألا يستمتع إلا بالحلال ، ليكون استمتاعه موائما لفطرته الإنسانية ، غير متعارض مع ماحرم الله . لقوله تعالى : ﴿ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (سورة الشورى : ٣٦)

وإن هذا الإنسان الذى خاطبه القرآن بالوعد والوعيد ، هو الإنسان المكون للأسرة ومن طريقة تتحقق الديمومة ، والامتداد للنوع الإنسانى ، حتى يصل إلى الحياة الآخرة ، بما يحمل من صفات روحية وأخلاقية ، وبالعقائد والعبادات التى اختص بها الإنسان وحده ، دون سائر المخلوقات .

والإنسان القادر على تحقيق ذلك التواصل ، لايقدر عليه إلا إذا نشأ في أسرة سوية ، من زوجين متحابين ، متآلفين بما جعل الله بينهما من التواد والرحمة ، بعصمة الزواج ، بعد أن لم يكن بينهما سابق معرفة ، أو سبب للتعاطف ، وبما تعضدا به من دعائم الإيمان وركائزه .

ومن هنا كان تكريم القرآن والسنة للأزواج والزوجية . فالإسلام يضع الإنسان موضع الكرامة إذا كان زوجا ، ويضعه موضع المهانة إذا كان فردا .

ولقد استبان للدكتورة عائشة عبد الرحمن أن القرآن الكريم أكرم الزوج ، دون العزب فقالت : إن البيان القرآنى يستعمل لفظ زوج حيثما تحدث عن آدم وزوجه . في مثل قوله تعالى : ﴿ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ سورة البقرة : ٣٥

على حين يستعمل لفظ امرأة في مثل قوله تعالى : ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ﴾ سورة يوسف : ٣٠ ، وليس من اليسير أن يقوم أحد اللفظين مقام الآخر ، وكلاهما من ألفاظ العربية . فيقول امرأة آدم وزوج العزيز ، وذلك مايأباه البيان المعجز . ذلك لأن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف ، حكمة قرآنية ، أو تشريعا وحكما في آية الزوجية لقوله تعالى : ﴿ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واحعلنا للمتقين إماما ﴾ ( سورة الفرقان : ٧٤ ) وقوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ﴾ ( سورة النساء : ٥٧ ) فإذا تعطلت الزوجية من السكن والمودة والرحمة بخيانة ، أو تباين في العقيدة فامرأة لازوج (٢) يقول تعالى : ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظاليمن ﴾ ( سورة التحريم: ١٠ ـ ١١)

ومناط التكريم القرآني لكلا الزوجين ، هو عصمة الزواج ، وماينتج عنه من رحم وولد ، والسكن وهو ميل كل منهما للآخر والسكون إليه ، ولذلك كان

<sup>(</sup>۲) الدكتورة عائشة عبد الرحمن ـــ الإعجار البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ص ٢١٢ ــ ٢١٣ دار المعارف ١٩٧١ .

أول خطاب من الله عز وجل لآدم بعد خلق حواء منه أمره أن يسكن إليها . يقول تعالى : ﴿ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ﴾ ( سورة البقرة : ٣٥ ) أمره تعالى بأن يسكن إلى زوجه ، وأكد عليه أن يلزم ذلك السكون ، فهو على الإلزام ، وليس على التخيير ، لأن السكون ألزم لوازم الأسرة ، إذا تحقق ، حققت أهدافها الطيبة ، وهذا مابينته الآية الكريمة ﴿ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ ففيها أمر بالتزام السكن والسكينة ، والاستقرار ، المؤدى إلى حياة الرغد والرفاهية ﴿ وكلا منها رغدا حيث شئتما ﴾ ، وفيه دليل كذلك على أن الفرد وحده ( ذكراً أو أنثى ) لايكوّن أسرة ، ومن ثم لايقدر على تحقيق السكينة ورغد العيش ، وفيه دليل على أن الفرد الذي يعزف عن تكوين الأسرة ، يكون مهانا بميزان الشرع وحكمه ، لأنه حُرِمَ مِن أن يكون من عباد الرحمن الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ﴾ ( سورة الفرقان : ٧٤) فهم دون غيرهم : سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجا وأعقابا عمالا لله ، يسرون بمكانهم ، وتقربهم عيونهم ... فليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجه وأولاده مطيعين له (٣) وفي هذا التفسير دليل على أهمية أن يكون الإنسان في أسرة يحافظ عليها ، وتحافظ عليه ، فيحقق سعادة الدارين ، التي لاتنفصل إحداهما عن الأخرى .

# حق الزوجة على الزوج :

ولتحصين بنيان الأسرة ، تحدد الحقوق والواجبات التي تناط بأعضائها ويكلفون بها ، ويلتزمون بآدائها ، وأول هؤلاء المكلفين وأكثرهم تبعة هو الزوج ، وأول الواجبات عليه وأخطرها تكون للزوجة على مابيّن التشريع الحكيم . فقد ذكر البخارى في باب الوصاة بالنساء عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره ، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه

 <sup>(</sup>٣) الزمخشرى \_ الكشاف ٢ / ٤١٦ \_ ٤١٧ .

كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا  $^{(1)}$  وروى في باب المداراة مع النساء عن أبى هريرة إنما المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها ، وإن استمتعت بها وفيها عوج  $^{(0)}$ . ولذا ندب « الصبر عليها ، واحتمال الأذى منها ، والحلم عند طيشها وغضبها  $^{(1)}$ .

إن الرسول عَلَيْكُ يبين لنا طبيعة المرأة ، وكيف أنها خلقت من ضلع آدم ، والضلع خلق معوج ، أى أنهن خلقن من أصل معوج ، ومبالغة في هذا الاعوجاج قال : وإن أعوج مافي الضلع أعلاه ، مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن ، وإعلاما بأن الرجل لايقدر على إقامة هذا الاعوجاج . وهذا يوجب على الرجل أن يعاملها بالمجاملة والملاينة التي توافق طبيعة خلقتها . ويضيف ابن حجر فيقول : وفيه رمز إلى التقويم برفق ، بحيث لايبالغ فيه فيكسر ، ولايتركه فيستمر على عوجه ، وإلى هذا أشار البخارى في الباب . (٧)

والحديث يبين أن الوصاة بالمرأة واجبة على زوجها ، فالوصية فيه أمر من رسول الله عَيْشَة ، وأمره واجب الاتباع يأثم من يخالفه ـ على مافيهن من عوج ، لأنه أصل في خلقهن .

ولكن البخارى في الصحيح ، وابن حجر في الفتح قيدا ذلك . قيده البخارى ووافقه ابن حجر ، في الباب الذي يلى باب الوصاة بالنساء ، وهو باب : قوا أنفسكم وأهليكم ناراً . فقال ابن حجر في مقصود الحديث ـ حديث : الوصية خيرا بالنساء ، يؤخذ منه أن لايتركها على الاعوجاج إذا تعدت ماطبعت عليه من النقص إلى تعاطى المعصية ابمباشرتها ، أو ترك الواجب ، وإنما يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة .  $(^{\Lambda})$  ولهذا بين البخارى في الباب الذي

<sup>(</sup>٤) أحرحه البحارى بشرح الفتح ٩ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) أحرجه البخارى في الصحيح ٩ / ٢٠٦ في باب المدارة مع النساء ، وقول النبي عَلَيْكُم : إنما المرأة كالصلع .

<sup>(</sup>٦) الإمام أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين ٢ / ٤٤.

<sup>(</sup>۷) ابن حجر \_ فتح الباری ۹ / ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۸) ابن حجر فتح الباری ۹ / ۲۰۷ .

يليه: باب قو أنفسكم وأهليكم ناراً ، ماعلى الرجل من وقاية نفسه وأهله ، ففى حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال النبى عيالية ... ( وفيه ) والرجل راع على أهله وهو مسئول . (٩) لأن أهله من جملة رعيته وهو مسئول عنهم ، فقد أمره الله ورسوله بأن يحرص على وقايتهم من النار ، بطاعة الله فى أوامره ونواهيه . ومن ثم يفهم أن المقصود من الندب إلى مداراتهن ، والوصية بهن خيرا ، استمالة نفوسهن ، وتأليف قلوبهن . وفى الحديث الندب إلى «سياسة النساء بأخذ العفو عنهن ، والصبر على عوجهن ، وأن من رام تقويمهن ، فاته الانتفاع بهن ، مع أنه لاغنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه ، فكأنه قال : الاستمتاع بها لايتم إلا بالصبر عليها » . (١٠) فيما لايضر بخلق أو دين ، أو يجاوز حداً من حدود الله .

والرسول على المحادثة بالأمة ويعلمها ، يعلم الزوج كيف يحسن عشرة أهله ، بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ، والمزاح المباح ، وبسط النفس ، والمداعبة ، وإعلامها بمحبته لها ، مالم يؤد ذلك إلى مفسده ، فلا ينسى فى غمار ذلك ، أن يعمل على وقايتها بالتعليم والتأديب ، والحث على فعل الخيرات ، ولقد فهم علماء السلف وفقها ؤهم ذلك حق فهمه ، والبخارى رضى الله عنه عندما نظم أبواب صحيحة راعى ذلك ، فأتى بباب : (الوصاة خيراً بالنساء) . وتبعه بباب : (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وتبعه بباب (حسن المعاشرة مع الأهل) ، لأنه فقه مقصود السنة من تبيين أسس تربية الأهل ورعايتهم والإحسان إليهم ، فوضع باب تحديد المسئولية وهو باب (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) بين إحسانين هما بابي (الوصاة خيرا بالنساء) ورحسن المعاشرة مع الأهل) فكأنه أراد أن يقول : إن رسول الله عليا لله الما أراد أن يعلم الرجل قدر صلته بزوجه ، ومدى خطورة مسئوليته في تعليمها الواجب عليها ، ومراقبتها إياه فيه ، أراد أن يعلمه في الوقت نفسه أن الواجب . يجب أن

<sup>(</sup>٩) رواه البحاري في ىاب قو أنفسكم وأهليكم نارا ٩ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن حجر فتع الباری ۹ / ۲٤٦ .

يمهد له بسهل ومباسطة ، ثم يأتي دوره بالتشديد ، ثم يعقبه بسهل مرة أخرى .

والرسول عَيَّالَةُ فعل ذلك مع نسائه ، فمع أنه عَيِّلَةً كان خير الناس معاشرة مع الأهل . فقد هجرهن مرة ، وخيرهن بين أن يخترنه ، أو يفارقنه حينما طالبن بزيادة النفقة ولم يكن قد أقدره الله عليها . فنزلت آية التخيير . وروى البخارى هذا الحديث في باب : من خير أزواجه وقول الله تعالى : ﴿ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ﴿ روى البخارى هذا الحديث عن مسروق عن عائشة في باب من خير أزواجه ، ليعلم البخارى هذا الحديث عن مسروق عن عائشة وحدهن ، وإنما في كل الزوجات . أن التشريع ليس في أزواج الرسول عَيْنَا رسول الله عَيْنَا ، فاخترنا الله ورسوله .

على أن هذه الشدة التي كانت في موضع الوجوب لم تمنع رسول الله عليه أن يحسن إليهن في المعاشرة والمؤانسة ، كما فعل عليه ، وهو يستمع إلى أم المؤمنين عائشة في حديث أبي زرع . وقد أورده البخارى في باب (حسن المعاشرة مع الأهل) وافتتح به الباب : عن عائشة قالت : جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لايكتمن من أخبار أزواجهن شيئا الحديث . وكان رسول الله عليه على يستمع إليها ويبدى أنسه . وفي رواية أن الرسول عليه هو الذي حكى وقص لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . وسواء كان الرسول هو القاص أو عائشة . فإن إيراد حديث أم زرع وأبي زرع ليس خليا عن فائدة شرعية ، وهي الإحسان في معاشرة الأهل بالمؤانسة المتبادلة ، وإظهار المحبة ، وطيب العشرة . (١٢)

وإذا كان للرجل أكثر من زوج واحدة ، فعل مع الأخرى ماأمر به الديس من حسن

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى صحيحه ٩ / ٣٠٢ حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبى حدثنا الأعمش ، حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها . وأيضا الواحدى ـــ أسباب النزول ٢٦٨ ــ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١٢) رواه البنخارى في باب حسن المعاشرة مع الأهل ٩ / ٢٠٨ .

المعاشرة مع الأهل. فعن عروة رضى الله عنه قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ياابن أختى كان رسول الله عَلَيْكُ لايفضل بعضنا على بعض فى القَسْم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، والشاهد في قولة عَلَيْكُ: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيت عندها. وفيه دليل على أنه عَيْلِيَّهُ كان يعدل بين نسائه في كل أمر، ومنها التأنيس والملاينة، والتقبيل ونحوه، والرسول أسوة وقدوة لأمته، علمهم حسن الخلق، وحسن معاشرة الأهل، فكان علمه واجب الاتباع.

وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت: يارسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولاتضرب الوجه، ولاتقبح، ولاتهجر في البيت. (١٤) وفيه دليل على وجوب نفقة الزوج، من نفس مايأكل منه زوجها ويلبس، ولا ينبغي له أن يقتر عليها في النفقة لقوله تعالى: ﴿ وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ﴾ (سورة: الأعراف: ٣١) وقوله تعالى: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ (سورة الإسراء: ٢٩) أي ينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد في النفقة، ويتبع الحق في جيمع ذلك.

ومن حقها إذا أنفق عليها نفقة أن يحتسبها عند الله . فعن أبى مسعود الأنصارى عن النبى عَلِيكِ قال : إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ، وهو يحتسبها كانت له صدقة . (١٥) فالرسول عَلِيكِ يعلمنا أن الإنفاق على الأهل من الواجبات الدينية ، والزوج قد يرضيه ويمتعه إنفاقه على أهله مروءة ، ولكن التشريع

<sup>(</sup>١٣) رواه أبو داود في باب القسم بين النساء ـــ ١ / ٥٣٤ حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد الرحمن ، يعني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبو داود في سننه ( باب في حق المرأة على زوجها ) ١ / ٥٣٦ .

<sup>(</sup>١٥) رواه البخارى في كتاب النفقات ٩ / ٤١٠ .

الحكيم زاد في كرامة النفقة على الأهل ، فجعل فيها بجانب التمتع والإرضاء النفسى صدقة يثاب من الله عليها . قال ابن حجر : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة ، خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا مافي الصدقة من الأجر ، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لايخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . (١٦) ولهذا يأثم من ضيع نفقة أهله . عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عَيْضَة : كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . وفي لفظ : من يعول . (١٧)

وتؤكد السنة الشريفة أن خير الصدقة ما كانت على الأهل، وأن يبدأ الإنسان بمن يعول. فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : أفضل الصدقة ماترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول (١٨)

وأولى الناس بصدقة النفقة الزوجة . لأن الزوج مسئول عنها في كل الأحوال ، بينما تكون مسئوليته عن الأبناء وبقية الأهل إلى أجل ، وهذا مافهمه السلف من فقه السنة النبوية الشريفة ، فقد علموا أن الإنفاق على الأبناء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها ، أو كانوا غير قادرين على الكسب ، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر ، وتتزوج الأنثى . ولهذا أدرج أبو هريرة في الحديث نفسه ، قوله تقول المرأة : إما أن تطعمنى ، وإما أن تطلقنى ، وقال : هذا من كيس أبى هريرة . (١٩) أى مما فهمه واستنبطه من الحديث .

<sup>(</sup>۱۹) ابن حجر فتح الباري ۹ / ٤١١ .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٢ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٨، ١٩ ) رواه البخاري في باب النفقة عن الأهل والعيال ٩ / ٤١٢ — ٤١٣ .

ومن حقها عليه أن يكون رفيقا بها ، وقد مر حديث حكيم بن معاوية الذي سأل رسول الله عَلِيْسَةِ : ماحق زوجه عليه ، فأخبره بوجوب النفقة عليها ، والإحسان إليها في المعاملة فلا يضرب الوجه ، ولايقبح أي فلا يقول لها قبحك الله . فإذا كانت تستحق التأديب لنشوز تكرر منها ، ولم ينفع الوعظ والهجر ضربها ضربا غير مبرح ، لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزُهُنَ فَعَظُوهُنَّ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا ﴾ ( النساء : ٣٤ ) ولقد توسعت السنة في بيان حقوق الزوجة ، وبينت كيف يكره ضرب النساء ، والإساءة إليهن ، جاء في باب مايكره من ضرب النساء ، وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح . عن عبد الله بن زمعة عن النبي صَاللَهُ قال : لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم . (٢٠) وقد ساق البخارى كلامه قبل ذكر الحديث ، فوصف الضرب بقوله : ضربا غير مبرح . وقال ابن حجر : وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل ، وهو أن يبالغ في ضربه زوجه ثم يجامعها ، والمجامعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة . والضرب عادة ينبت النفرة ، والحديث يشير إلى ذمه ، فإن كان ولابد فاعلا لنشوزها ، فليعاملها معاملة الحرائر ، وليكن بالضرب اليسير غير المبرح.

على أن الضرب ، وإن كان مباحا . في بعض الحالات التي لاينفع فيها علاج غيره ، لايباح إذا كانت الزوج ممن يكفيهن التهديد ، لأن الضرب يؤدى إلى النفرة ، ويزرع الضغينة ، التي تتنافى مع حسن المعاشرة مع الأهل . عن عائشة رضى الله عنها قالت : ماضرب رسول الله عليات خادما ولا امرأة قط . (٢١) بل كان يأمر عليات أن يؤخذ العفو من أخلاق الناس (٢١) أي السهل منها .

ومن حقوق المرأة على زوجها حقها في بدنه . ذكره البخاري في باب :

<sup>(</sup>۲۰) رواه البخاری ۹ / ۲٤۸ - ۲٤٩

<sup>(</sup>٢١) رواه أبو داود في ( باب في التجاوز في الأمر ) ٢ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢٢) رواه أبو داود في الصفحة نفسها وفي الباب نفسه .

لزوجك عليك حق ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل . قلت : بلى يارسول الله . قال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا . (٢٣) والمراد بقوله عَلَيْكَ (إن لزوجك عليك عليك عليك عليك عليك عن العبادة حتى يضعف لزوجك عليك حقا ) أنه « لاينبغى له أن يجهد نفسه فى العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع » (٢٤)

وإذا كان الإسلام قد حرص على ماينفع الزوجة من حقوق مادية ، فقد حرص أيضا على مايكرم عشرتها مع زوجها في الأمور المعنوية ، فقد ذكر البخارى في باب لايطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم ، وفيه من أدب النبوة وهديه في معاملة الأزواج ، واحترام مشاعرهم ، لأن الزوجين إذا تحابا على الثقة المتبادلة ، والاحترام ، كان أدعى إلى دوام الحب بينهما ، وأوثق لعرى ارتباطهما معا . فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيِّلَةٍ : إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا . "وفي حديث آخر \_ في الباب نفسه \_ لجابر رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله عَيِّلَةٍ في غزوة ، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف فلحقني راكب من خلفي ، فالتفت فإذا أنا برسول الله عَيِّلَةٍ قال : مايعجلك ؟ قلت : إني حديث عهد بعرس . قال : فبكرا تزوجت أم ثيبا ، قلت : بل ثيبا قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا حتى جارية تلاعبها وتلاعبك . قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . قال : وحدثني تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . قال : وحدثني ثقة أنه قال في هذا الحديث : الكيس الكيس ياجابر يعني الولد . (٢٦)

أورد البخاري هذا الحديث في باب لايطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة أن

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه البخاري في ۹ / ۲٤٦.

<sup>(</sup>۲٤) فتح الباري ۹ / ۲٤٦ .

<sup>(</sup>۲۵) رواه البخاری فی ۹ / ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲٦) رواه البخاری فی ۹ / ۲۸۰ .

يخونهم ، أو يلتمس عثراتهم ، والعثرة هي الزلة ، فهي الهنة التي ليست بمعصية ، ولابكبيرة ، ولكن أدب التشريع الإسلامي يأبي أن يلتمس الزوج المغيب لأهله العثرات ، أو يتصيد لهن الهنات ، فيربي الزوجين على السلوك الطيب ، والمعاملة الحسنة ، ويقضى بأن يفعل معها ماتحب منه ، ومايحب منها ، وعلى الوجه الذي يحبه كل منهما لنفسه . ولأن مفاجأة الزوجة بالدخول قد يسبب لها حرجا ، فقد راعي التشريع الحكيم ألا يرى أحد الزوجين من صاحبه مايكرهه ، وماجرت العادة بستره ، فلا يراها في صورة يكرهها ، كأن تكون مرتدية الثياب غير النظيفة ، أو أن تكون شعثة الرأس ، غير مهيأة بزينة لزوجها ، أو أنه للول غيبته عنها للله يتعجلها وله فيها أرب ، بينما لم تأخذ هي عدتها له ، فلم تتزين ، أو تستحد ، أو لم تستعد للقائه بالصورة التي يجب أن يراها عليها . ولذلك فقد نهاه الرسول عُلِيلةً عن التعجل ، حتى تستعد للقاء الحبيب العائد .

والتشريع يسن لنا آدابا ، ويلزمنا باتباعها ، لأن الإنسان الذي خلقه الله في الحسن تقويم ، يجب عليه أن يتصرف في شئونه ويسلك في سلوكه مايليق بكونه صاحب هذه الصفة ، فلا يسلك مسلكا فيه فظاظة ، أو خشونه ، أو سوء سلوك مع زوجه . ولقد بالغ التشريع في توجيه الإنسان إلى السلوك الذي يليق بإنسانيته حتى في الوقت الذي يأتي فيه الإنسان أهله ، في الحالة التي يندفع فيها الإنسان بغريزته إلى زوجه ، وحتى في هذه اللحظة حرض التشريع الإنسان على أن يسلك المسلك الذي يليق بإنسانيته ، فندب إليه إذا هيأت له الزوج نفسها له ليأتيها . أن يقول : باسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان مارزقتنا ، لحديث رسول الله علي الذي رواه ابن عباس رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله علي اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان مارزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً . (٢٧) فلو أن الإنسان أتى أهله بهذا الهدى ، لأحست الزوج بقيمة ماتمنحه لزوجها من استمتاع مبارك ، جنبه الله

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم في باب مايستحب عند الجماع ١٠ / ٥ .

الشيطان ، ليأتى بالرزق المبارك بمشيئة الله . وفيه أيضا تكريم لإنسانيتها ، فلا يرتمى عليها ارتماء البهائم . ليأخذ شهوته ويمضى .

فإذا أفضى إليها وأفضت إليه ، لينال إربه الحلال ، فلا ينشر سرها . لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله على أمر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها . (٢٨) والحديث أضاف الشر إلى الرجل وحده ، لأنه أجراً في الكشف عن مثله . وليس معنى ذلك أن ذكر الإفضاء حرام على الرجل مباح للمرأة ، فالتحريم يشملهما معا ، ففي الحديث تحريم إفشاء مايجرى بين الزوجين من أمور الاستمتاع حال الإفضاء من قول أو فعل ، ولقد بالغ النووى فيه فقال : ومجرد ذكر الجماع ، فإن لم تكن فيه فائدة ، ولا إليه حاجة فمكروه ، لأنه خلاف المروءة ، وقد قال رسول الله عليلة : من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت . (٢٩) ولهذا فإن التشريع الحكيم لايبيح ذكره تعريضا إلا إذا كان لتعليم درس ، أو طلب إعلام فقهي ، أو مقاضاة بين زوجين ، ويترتب على لذكره فائدة ، وقد مر ذكر رسول الله عليلية له ـ تعريضا \_ كقوله لأبي طلحة : أأعرستم الليلة ، أى واقعت زوجك ، أو كقوله لجابر : الكيس الكيس ، يعنى الولد ، وهو لايأتي إلا بنكاح .

أإذا أضاف الرجل فضلا يتفضل به على زوجه بأن يقوم على خدمة أهله ، متأسيا برسول الله عَلَيْتُهُ ، بلغ الكمال الذى أراده التشريع الإسلامى . فقد كان النبى في خدمة أهله . روى البخارى في باب خدمة الرجل في أهله . عن الأسود بن يزيد قال : سألت عائشة رضى الله عنها : ماكان النبى عَلَيْتُهُ يصنع في البيت قالت : كان يكون في مهنة أهله ، فإذا سمع الأذان خرج . (٣٠)

<sup>(</sup>۲۸) رواه مسلم بشرح النووي ۱۰ / ۸ باب تحريم إفشاء سر المرأة .

<sup>(</sup>٢٩) النووي على شرح مسلم ١٠ / ٩ بات تحريم إفشاء سر المرأة .

<sup>(</sup>٣٠) رواه المحارى ماب حدمة الرجل في أهله ٩ / ٤١٨ .

والشرع لايوجب على الرجل الخدمة في أهله ، فإنما ذلك واجب الزوجة ، وإن كان مَكْرُمَة في حق رسول الله عليها ، يندب إلى اتباعها ، فإذا فعلها الرجل ، فإنما هي مكرمة منه ، وفضل تفضل به عليها ، فيكون منها في العين والقلب . وكان الرسول عليه يعلم ماتحبه المرأة من زوجها ، ومن أجل ذلك فعل مايحب أهله ، وفي فعله ندب إلى المسلمين جميعا أن يفعلوه تأسيا برسولهم الكريم ، وفيه نوال الحظوة عند النساء ، ونوال الثواب من الرب ، لطاعتهم إياه ، واهتدائهم بهدى رسوله .

## حق الزوج على الزوجة :

وأول حقوق الزوج أن تطيعه وتقوم على خدمته وأن تحسن مخاطبته فلا ترد عليه كارهة ، وأن تلزم بيتها فلا تخرج لمحل تعلم أنه لايأذن فيه . (٣١) وأن تحرص على طاعته ، وملازمة المسكن . (٣٢) وأن تمكنه من الاستمتاع بها . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي عليقية : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح . (٣٣) وعن أبي هريرة أيضا قال : قال النبي عليقية : إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع . (٣٤)

وفى هذين الحديثين دليل على وجوب أن تؤدى الزوج حق زوجها فى نفسها ، وفيه مبالغة فى الترغيب فى طاعة الزوج ، والاستجابة إليه . وقوله عليا فى الحديث الأول (حتى تصبح) دليل على وجوب أن ذلك يكون على وجه الوجوب بالليل ، بخلاف ماإذا كان فى النهار ، لأن النهار يكون من أجل العمل ، وقضاء المصالح ، أما الليل فهو للسبات والسكون والإفضاء إلى بعضهم

<sup>(</sup>٣١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٤٥ طبع مصر د . ث .

<sup>(</sup>٣٢) الشيخ ركريا الأنصاري حاشية مس المنهاج \_ على منهاج الطالبين للنووي . ص ١٠٣ عيسي الحلبي د .ث .

<sup>(</sup>٣٣) رواه البخارى في باب إذا بانت المرأة مهاحرة فراش زوجها ٩ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣٤) البخاري الباب نفسه ٩ / ٢٤٢ .

بما يحبون ، وإن كان هذا لايمنع أن تستجيب له بالنهار ، في وقت قيلولة و نحوه .

والامتناع معصية بلا شك ، ذلك لقوله عليه : فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة ، لأن الملائكة لاتلعن إلا بأمر ربها ، وفيه قال ابن حجر : إن الله لم يترك شيئا من حقوقه لعبده ، إلا جعل له من يقوم به ، حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته . (٣٥)

ومن حقه الولد ، وقد مر فى حديث جابر الذى رواه البخارى . قال الكيال الكيس الكيس الكيس ياجابر يعنى الولد ، مقصوده إذا كانت ولوداً فلا تلجأ إلى دواعى منع الحمل ، لتحفظ جمال جسدها فتحرمه الولد ، وتحرم نفسها من إحدى المكرمات التى تشرف بها الكريمات من النساء اللاتى ندب رسول الله عليه الكريمات اللاتى ندب رسول الله عليه المقتران بهن فقال : تزوجوا الودود الولود .

ومن حقه عليها ألا تبذر في ماله في غيبته ، ولو كان لنفقة عياله إلا بالمعروف . ذكر البخارى في باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد . أن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك ، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال : لا إلا بالمعروف (٢٦) وأن تكون راعية في ماله ، ونفسه ، حانية على أولاده فتتمثل بخير النساء اللاتي وصفهن رسول الله عليه بأنهن أرعى للزوج أحنى على الولد . عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ، وقال الآخر : صالح نساء قريش : أحناء على ولد في صغره ، وأرعاء على زوج في ذات يده . (٣٧)

<sup>(</sup>۳۵) ابن حجر فتح الباری ۹ / ۲٤۲ .

<sup>(</sup>٣٦) رواه البحارى في باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ٩ / ٤١٤ .

<sup>(</sup>٣٧) رواه البخارى في باب حفظ المرأة روجها في ذات يله والنفقة ٩ / ٤٢٢ .

وأن تعين زوجها في ولده في تربيتهم ، والسهر على رعايتهم ، ذكر البخارى في باب عون المرأة زوجها في ولده . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : هلك أبي وترك سبع بنات ( أو تسع بنات ) فتزوجت امرأة ثيباً فقال لى رسول الله عَيْسِهُ : تزوجت ياجابر فقلت : نعم فقال : بكرا أم ثيبا . قلت : بل ثيبا . قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك . قال : فقلت له إن عبد الله هلك ، وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن . فقال : بارك الله لك أو خيراً . (٢٨) ومن الحديث يفهم أن المرأة في عون زوجها على متاعب الحياة ، وأعباء المعيشة ، وإذا كانت زوج جابر قد أعانته على تربية أخواته ، كان أو جب على الزوج أن تعين زوجها في أولاده .

وله ألا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه . عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيْقِهِ قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولاتأذن في بيته إلا بإذنه ، ومأأنفقت من نفقة من غير أمره ، فإنه يؤدى إليه شطره . (٣٩) ويستوى في ذلك أن يكون البيت ملكه ، أو مؤجراً مادام لم يأذن لها بذلك .

وفى أمور العبادة التطوعية ، من حق الزوج ألا تصوم زوجه تطوعا إلا بإذنه ، ويحرم عليها ذلك إلا أن يأذن لها . وفيه قال النووى فى شرح مسلم : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها فى كل وقت ، وحقه واجب على الفور ، فلا يفوته بالتطوع ، ولا بواجب على التراخى . (٤٠)

ومن حقه عليها ألا تخلو برجل إلا أن يكون ذا محرم ، عن علقمة بن عامر أن رسول الله عَيْلِيَّةً قال : إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار :

<sup>(</sup>٣٨) رواه البحارى في باب عون المرأة زوجها في ولده ٩ / ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣٩) رواه المخارى مى باب لاتأذن المرأة فى بيت رَوجها لأحد إلا بإذنه ٩ / ٢٤٢ ـــ ٢٤٣ حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد عن الأعرح عن أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤٠) ابن حجر فتح الباري ٩ / ٢٤٣ نقلا عن النووي في شرح المهذب.

يارسول الله أفرأيت الحمو . قال : الحمو الموت . (٤١)

قال: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت، ونقل ابن حجر عن صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة، ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت، أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت. (٤٢)

ولاتخرج من بيتها إلا بإذنه ، ولو كانت ذاهبة للصلاة في المسجد ، عن سالم عن أبيه عن النبي عَيْسَةً : إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها . (٤٣) واشترط في ذلك الاستئذان والإذن بالخروج ، كما اشترط أمن الفتنة ، وإلا فلا تخرج من بيت زوجها .

ومن حق الرجال على النساء ألا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . ولايكفرن العشير ، وإن يعالجن نشوزه إذا أعرض عنهن . (٤٤)

وأن تكون منه كسلفتها الصالحة أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه من زوجها الصالح الزبير بن العوام رضى الله عنه ، فتكون له مشاركة حلو الحياة ومرها . فقد تزوجته فقيراً ، وكان فيه غيرة ، وفي طبعه قسوة . وهذا لايتنافى مع كونه صالحا \_ فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت : تزوجنى الزبير وماله فنى الأرض من مال ولامملوك ، ولاشىء غير ناضح ، وغير فرسه ، فكنت أعلف فرسه وأستقى الماء ، وأخرز غربه ، وأعجن ولم أكن أحسن أخبز ، وكان تخبز جارات لى من الأنصار ، وكن نسوة صدق ، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله عَيْنَةُ على رأسى ، وهى منى على

<sup>(</sup>٤١) رواه البخارى في باب لايخلو رجل بامرأة إلا دو محرم والدخول على المغيبة ــ حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث عن يزيد بن أبي هيبة ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر .

<sup>(</sup>٤٢) ابن حجر \_ فتح البارى ٩ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤٣) رواه البخارى في باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ٩ / ٢٧٧ ــ حدثنا على بن عبد الله ــ حدثنا سفيان ، حدثنا الزهرى عن سالم عن أبيه .

<sup>(</sup>٤٤) صحيح البخاري ٩ / ٢٤٤ ، ٢٥٠ باب لاتطبع المرأة زوجها في معصيته .

ثلثی فرسخ ، فجئت یوما والنوی علی رأسی ، فلقیت رسول الله علیه ، و معه نفر من الأنصار ، فدعانی ثم قال : إخ إخ لیحملنی خلفه فاستحییت أن أسیر مع الرجال ، وذكرت الزبیر وغیرته ، وكان أغیر الناس . فعرف رسول الله علیه و علی أنی قد استحییت فمضی ، فجئت الزبیر فقلت : لقینی رسول الله علیه و و و و و و و الله علیه النوی ، و معه نفر من أصحابه ، فأناخ لأركب فاستحییت منه و عرفت غیرتك . فقال : والله لحملك النوی كان أشد علی من ركوبك معه . قالت : حتی أرسل إلی أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفینی سیاسة الفرس فكأنما أعتقنی .

فقد تزوجت أسماء الزبير رضي الله عنهما ، وهو فقير لا مال له ، ومع ذلك كانت في عونه في معيشته ، فتسوس فرسه وتعلفها وتسقيها ، وتحمل الماء والنوى في الهجير من مكان بعيد ، ومع هذا فلا تفعل شيئا يكرهه ، بل ترعى مشاعره في غيرته ، بالرغم من أن هذا العمل الشاق الذي تقوم به ـ وهي الشريفة القرشية \_ مما يراه « أشراف العرب عاراً » ، وكان شاقا على رجل غيور كريم شريف مثل الزبير رضي الله عنه أن يرى زوجه تقوم به ، يستبين ذلك من قوله في الحديث: والله لحملك النوى كان أشد على من ركوبك معه. وفيه دليل على غيرته فيما إذا ركبت ، مع أن الذي أشار إليها بالركوب هو رسول الله عَلَيْكُ ، ولاينشأ كبير أمر من الغيرة ، فهو رسول الله عَلَيْكُ وزوج أختها عائشه رضي الله عنها ، ومع هذه الغيره التي هي طبيعة فيه ، فإن زكوبها فيما لو ركبت . أخف عليه من أن يراها تقوم بهذه الأعمال التي يراها أشراف العرب عاراً . أما هي فمع كونها تشعر وكأنها في الرق ، فإنها لم تركب ، مع أن الذي أشار إليها بالركوب كان رسول الله عَلِيُّكُ ، لأنها لم تشأ تثير غيرة زوجها . ولكن حملها أن تصبر على ماتكره ، انشغال زوجها بالجهاد فأوجب ذلك تفرغها للأعمال الحياتية الشاقة، وكان مثلها كثيرات من أزواج المهاجرين ، الذيبي شغلوا بالجهاد مع رسول الله عَلَيْكُ . فأجاز لهن التشريع

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخارى في باب الفيرة ٩ / ٢٦٤ .

الحكيم أن يعملن خارج بيوتهن ، في مثل هذه الظروف التي فرضت على الرجال الجهاد ، وعلى النساء القيام بمؤن البيوت .

ومن حق الزوج عليها كذلك أن تحسن إليه ، ولو بعد موته لقوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، والبقرة : ٢٣٤ ) أى عليهن أن ينتظرن معتدات عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، إذا لم تكن من أولات الأحمال ، فإن كن ذوات حمل تربصن إلى حين وضع أحمالهن . يحتسبن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كن يسكن فيه في حياة أزواجهن (٢٩١) وفيه يكون الاحتساب لله أيضا ، لأنه يكون عن طاعة الله سبحانه ، وطاعة تشريعه في حق الزوج ، فلا تطيب ، ولاتلبس ثوبا مصبوغا ، ولاتكتحل ولاتتزين . وكانت أمهات المؤمنين ، ونساء الصحابة يعلمن ذلك ويفعلنه . عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تُفتى المتوفى عنها زوجها أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ، ولاتلبس ثوبا مصبوغا ولامعصفرا ، ولاتكتحل بالإثمد ، ولابكحل فيه طيب ، وإن وجعت عينها ، ولكن تكتحل بالصبر ومابدا لها من الأكحال سوى الإثمد مماليس فيه طيب ، ولاتلبس حليا وتلبس البياض ، ولاتلبس السواد . (٢٤٠)

وهذه الحقوق المتبادلة بين الزوجين ، هي داعية المودة والرحمة . ولقد اهتم القرآن الكريم ، والسنة الشريفة بدوامها ليدوم استقرار الأسرة .

۲۹) الطبری \_ تفسیره ۵ / ۲۹.

<sup>(</sup>٤٧) الطبرى ــ تفسيره ٥ / ٨٥ علق الأستاذ محمود شاكر على فنوى عائشة رصى الله عمها فقال : هذا أثر من فنوى عائشة وكلامها ، ولكن تدل على صحة فنواها الأحاديث الصحاح ، وهذا إسناده إليها صحيح ، ولم أحده في شيء من المراجع غير هذا المرجع . محمود شاكر على تفسير الطبرى ٥ / ٨٥ وأحاديث النبي عليه كثيرة في هذا الباب ذكرها المحارى في أبواب : باب تحد المعنوى عمها روحها أربعة أشهر وعشرا ، وباب : الكحل للحادة ، وباب القسط وهو ببات مثل الكافور للحادة عند الطهر ، وباب تلبس المحادة ثياب العصب ، وباب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا المحارى بشرح الفتح 1 / ٢٩٩ ــ ٢٠٦ .

ومجمل القول فإن أول قصد للزواج هو تكريم الإنسان رجلا ــ أو امرأة ــ وهذا يؤكد أن الزواج مقصود لذاته ، لتطهير حياة الزوجين وتحصينها من كل خبث ، كما أنه مقصود للتناسل فإذا كان الأمر كذلك ، فحرى بالمؤمنين أن يحسنوا إلى نسائهم ، وحرى بالمؤمنات أن يُحسن إلى رجالهن ، وأن يكون كل منهم من الآخر ، بحيث ارتضى الشرع أن يكون منه . عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيُّكُم : لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر . (٤٨) والحديث جاء بصيغة الأمر ناهيا عن بغض الزوج المؤمن زوجه المؤمنة ، لأن الإيمان يَجُبّ كل عيب ليس بمعصية . ولهذا قال النووي في شرح الحديث: إنه نَهي، أي ينبغي أن لايبغضها ، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره ، وجد فيها خلقا مرضيا ، بأن تكون شرسة الخلق ، لكنها دينة ، أو عفيفة ، أو رفيقة به ، أو نحو ذلك (٤٩) فالحديث يوصى بالحث على الرفق بالنساء واحتمالهن على مافيهن من عوج ، مع كراهة فراقهن لأنه لايطمع في استقامة طباعهن ، كما لايطمع في استقامة الضلع الأعوج ، لأن العوج طبع فيه ، ويستبين من هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : « إنما المرأة كالضلع » أن الخير يكون في ملاطفتهن والإحسان إليهن ، والصبر على مافيهن من اعوجاج الطبع مالم يؤد إلى معصية .

## العلاقة الزوجية علاقة جسدية روحية :

العلاقة الزوجية علاقة جسدية روحية ، تلتقى فيها المواقعة بالموادعة التى لاتستقيم الفطرة الإنسانية إلابهما، ولاتصح الزوجية إلا بوجودهما معا ، فإذا فقد أحد الزوجين ، أو كلاهما واحدة منهما ، ولم يصبر إيمانا بحق العشرة عليه ، واحتسابا بالله ، أدى ذلك إلى تعجيل انفصام العرى الوثقى التى تربط بينهما . ولقد وعى السابقون الصالحون هذه الحقيقة ، ومن هنا قرن الحسن بن على رضى الله عنهما : الجماع بالمودة » و « الولد بالرحمة » وهو يفسر قوله

<sup>(</sup>٤٨) رواه مسلم في ناب الوصية بالنساء مسلم بشرح النووي ١٠ / ٥٨ .

<sup>(</sup>٤٩) النووى على شرح مسلم ١٠ / ٥٨ باب الوصية بالبساء .

تعالى: ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ (٥٠)يقول ابن كثير: إن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته ، أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد ، أو محتاجة إليه في الإنفاق ، أو للألفة بينهما وغير ذلك . (٥١) وقد مر حديث رسول الله عليه وسلم يبين فيه لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما حق جسده عليه ، وحق زوجه على جسده . فأخبر عليه ، أن لزوجه عليه حقا في بدنه . ويوافق ذلك الخبر مارواه عمر بن شعبة في كتاب قضاة البصرة عن الشعبى . أن كعب بن مسور كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فجاءت امرأة فقالت : ياأمير المؤمنين مارأيت رجلا قط أفضل من زوجي ، والله إنه ليبيت ليله واجعة ، فقال كعب : ياأمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فجاء فقال لكعب : اقض بينهما ، فإنك فهمت من أمرها مالم أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ، ولها يوم وليلة . (٥٠)

لقد رأى القاضى المسلم أنه لافرق بين التشدد فى العبادة الذى يضر بحاجة الزوجة والضرائر ، فأوجب حقا للمرأة ، ولو لم يكن لها فيه حق ، لم يقض فقهاء المسلمين بفسخ النكاح لتعذره ويروى أن عمر رضى الله عنه كان يطوف فى المدينة ، فسمع امرأة وهى مغلقة عليها بابها تقول :

تطاول هذا الليل تسرى كواكبه وأرقنى أن لا ضجيع ألاعبه ألاعبه طوراً وطوراً كأنما بدا قمر فى ظلمة الليل حاحبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لايحتويه أقاربه فو الله لولا الله لاشىء غيره لينقض من هذا السرير جوانبه ولكننى أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لايفتر الدهر كاتبه

<sup>(</sup>٥٠) الزمخشري ــ الكشاف ٢ / ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٥١) ابن كثير ــ تفسير القرآن العظيم ٣ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن قدامة ــ المغنى ٧ / ٢٩ .

ثم تنفست الصعداء وقالت : لهان على عمر بن الخطاب وحشتي ، وغيبة زوجي عني ، وعمر واقف يسمع قولها فقال لها عمر : يرحمك الله ، ثم وجه إليها بكسوة ونفقة ، وكتب لها أن يقدم عليها زوجها . وقيل : إن عمر رضوان الله عليه أوه ثم خرج، حتى دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت : ياأمير المؤمنين ماجاء بك في هذا الوقت ؟ قال : أي بنية كم تحتاج المرأة إلى زوجها ؟ فقالت ، في ستة أشهر ، فكان لايغزي جيشا له أكثر من ستة أشهر . (٥٣) وقيل : إن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم من أهل المدينة فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم ، وإما أن يفارقوا ، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ماترك ، وأن تكون النفقة على قدر السعة (٤٠) ولهذا كان عمر رضى الله عنه يرى فسخ النكاح إذا فات حق الوطء ، ورآه الفقهاء أيضًا فرأوا من حق أحد الزوجين أن يفسخ النكاح لترك الوطء ، وهو مايسمي بالفسخ للعيب ، أي لعيب خلقي كالمرض الذي يستحيل معه الوطء ، أو خلقى للإضرار أو إهمالا ، لأن ذلك ترك لحق من الحقوق . ولايشمل ذلك منع الوطء في حال الحيض أو النفاس ووقت أداء الفرائض ، لأن الوطء يسقط عندها ويحرم . وليكن معلوما أن الصلة الجسدية بين المرء وزوجه تكون بحسب القدرة عليها ، فلا تشديد ولاعنت ، على من كان يعطى زوجه حقا في الوطء ، ثم تقدمت به السن ، أو دهمه المرض . قال ابن حزم في المحلى : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر ، إن قدر على ذلك ، وإلا فهو عاص لله تعالى . برهان ذلك قول الله عز وجل : ﴿ فَإِذَا تَطْهُرُنَ فَأْتُوهُنَ مَنْ حَيْثُ أَمْرُكُمُ الله ﴾ وروى ابن حزم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : إنا لنسير مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالرف من جمدان ، إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة

<sup>(</sup>٥٣) أبو الفرج بن الجوزى ـــ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص ٨٣ ـــ ٨٤ المكتبة العلمية ييروت تحقيق د. زينب إبراهيم القاروط ١٤٠٢ ــ ١٩٨٢ والمعنى لابن قدامة ٧ / ٢٩ وموسوعة فقه عمر ص ٢٥٩ وحدد الكتامان الأخيران المدة بأربعة أشهر .

<sup>(</sup>٤٥) ابن قدامة ـــ المغنى ٧ / ٥٧٣ وموسوعة فقه عمر ص ٤٨٩ .

فقالت: ياأمير المؤمنين إنى امرأة أحب ماتحب النساء من الولد وغيره، ولى زوج شيخ ووالله مابرحنا حتى نظرنا إليه يهوى شيخ كبير فقال لعمر: يأمير المؤمنين إنى لمحسن إليها، وما آلوها. فقال له عمر: أتقيم لها طهرها فقال: نعم، فقال لها عمر: انطلقى مع زوجك والله إن فيه لما يجزى، أو قال يغنى المرأة المسلمة.

قال أبو محمد [ ابن حزم ] ويجبر على ذلك من أبي بالأدب لأنه أتى منكراً من العمل . (٥٥)

أما جانب الرحمة المتمثل في الولد فهو من الرحم ، ولكل منهما حق في ابتغاء الولد ، فلا يحل لأحد الزوجين أن يمنع حق الآخر فيه بعزل وغيره . وكان عمر رضى الله عنه يقول : إنى لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله منى نسمة تسبح الله تعالى . (٢٥) ولقد استجاب الله لعمر فولد له أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها ، وعبد الله فكانا من أخشى الناس لله ، وأتقاهم .

وجعل الشرع لأحد الزوجين الحق في أن يترك الآخر بسبب عقمه (على التخيير فعن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السقاية ، فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر : أعلمتها أنك عقيم . قال : لا . قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها . (٥٠)

وفى كل الأحوال ـ حفظ الإسلام جميع الحقوق المادية للمرأة ـ إذا حدث المسيس ـ وإن ظهر فيها عيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة ، أو مجنومة فلها الصداق كاملا بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . (٥٨) أى يلزم وليها الوفاء بالمهر لمطلقها .

<sup>(</sup>٥٥) ابن حزم \_ المحلى ١٠ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٥٦) موسوعة فقه عمر ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٥٧) ابن حزم \_ المحلى ١٠ / ٦١ .

<sup>(</sup>٥٨) سبل السلام للصنعاني ٢ / ١٠١٩ وقال مالك في الموطأ : وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها =

#### حقوق المودة بينهما:

والمودة لاتتحقق إلا في الأسرة المؤمنة ، التي تقوم على زوجين صالحين ، والصلاح أساس في الزوج والزوجة . وكان زكريا عليه السلام صالحا ، فأصلح الله له زوجه ، ووهب له الابن الصالح ، ويستبين من هذا أن القاعدة في بناء الأسرة صلاح الزوج ، فإذا صلح صلحت الزوجة والأولاد . يقول تعالى : ﴿ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ﴾ (سورة الأنبياء : ٩٠)

والإصلاح في الآية إصلاح مادى كما هو إصلاح معنوى يقول الزمخشرى في إصلاح زوجه « أن جعلها سبحانه صالحة للولادة بعد عقرها ، وقيل تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق » .

وإذا كان زكريا عليه السلام قد سأل ربه أن يرزقه ولداً يرثه ، فإنه عمل بما فطر الإنسان عليه من حب الولد ، فالولد وارث أبيه ، ومورث خلفه ، وهكذا تمتد الحياة وتنبت ، وهذا لايتعارض مع كونه سبحانه وتعالى قد خلق بعض الناس عقيما لايلد ، لحكمة اقتضاها التشريع الإلهى ، فعلى هؤلاء أن يردوا أمرهم إلى الله فيجزيهم بالإحسان إحسانا ، وبالصبر خيرا .

وعلى الأسرة المسلمة أن تتصف بالصفات التي أرادها الله لها ، وقد جاء بعضها في الآية السابقة مثل الإسراع في الخيرات ، والدعاء لله رغبة في ثوابه ، ورهبة من عقابه ، وكذلك من صفاتهم الخشوع في أداء العبادات ، والإعراض عن اللغو يقول تعالى : ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ (سورة المؤمنون : ١ ـ ٤ ) ومن صفاتهم أيضا المحافظة على الفروج ، لأن فيه المحافظة على صحة الأنساب ، وحب الانتماء يقول تعالى : ﴿ والذين هم المحافظة على صحة الأنساب ، وحب الانتماء يقول تعالى : ﴿ والذين هم

إذا كان وليها الذى أنكحها هو أبوها أو أحوها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها الموطأ ٢ / ٦٤ نشرح السيوطي .

لفرو جهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ ( سورة المؤمنون : ٥ ـــ ٧ )

تلك هى الصفات التى يجب أن تتحلى بها الأسرة المسلمة ، وأهمها الخشوع فى الصلاة ، وجمع الهمة لها ، والإعراض عما سواها من أعراض الدنيا ، ويكون بالتأدب أمام الله سبحانه وتعالى خمس مرات فى اليوم والليلة . بخشوع القلب والجوارح .

والخشوع في الصلاة يساعد المصلى على الإعراض عن اللغو ، ولهذا لما وصفهم جل شأنه بالخشوع في الصلاة ، أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ، ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس، اللذين هما قاعدتا بناء التكليف ، كذلك أضاف لهم التزبكية . ولهذا أمرهم جل شأنه في آية أخرى بالمحافظة على الصلاة فقال عز من قائل: ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ ( سورة البقرة : ٢٣٨ ) وكلمة حافظوا ههنا تفيد المشاركة في الحفظ ، وهي بين العبد وربه ، فكأنه قيل : احفظ الله يحفظك الله الذي أمرك بها ، أو قيل : حافظ على الصلاة تحافظ عليك الصلاة . فهي العبادة التي تخلع عن الإنسان شواغل الدنيا ، وتوجهه إلى ربه وصالح الأعمال ، وتزكو بنفسه فترتفع بها عن كل دنية ، وتحبب للمصلى العدل والإحسان ، وتكرهه في الفحشاء والمنكر والبغي » قال تعالى : ﴿ اتل مأاوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون ﴾ ( سورة العنكبوت : ٤٥ ) ولهذا لما وصفهم جل شأنه بالخشوع في الصلاة ، وصفهم كذلك بأنهم محافظون على فروجهم في كافة الأحوال ، إلا في حال تزوجهم ، فجمع لهم سبحانه صفات الكمال ، التي تكون لمن يقومون على نسائهم وأولادهم بأمانة الله .

وكمال التربية الإسلامية ، لايقف عند حد تعليم الأهل والأبناء الدين والأخلاق فحسب ، لأن في ذلك تكليف ، والتكاليف شاقة ، فإذا لم يكن المُكلِّف قدوة طيبة ، كانت أشد على متلقيها ، ولهذا بين لنا التشريع أهمية

تهيئة الظروف \_ بين أفراد الأسرة \_ لتبادل عبارات المجاملة والتودد ، التي لا تتعارض مع خلق أو دين ، قبل التكليف والتعليم . وقد مر كيف خاطب رسول الله عليه أحد شباب الصحابة وهو جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، حينما حدثه في أمر زواجه ، يقول جابر رضى الله عنه : كنت مع رسول الله عليه في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف ، فلحقني راكب من خلفي ، فالتفت فإذا أنا برسول الله عليه . قال مايعجلك قلت : إنى حديث عهد بعرس . قال : فبكراً تزوجت أم ثيباً . قلت : بل ثيبا قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل قال : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . (٥٩)

ويستبين من سياق الحديث أن رسول الله على أراد أن يعلم الصحابة شيئا في مناسبته . فاختار أحدهم وهو جابر ليلقى بإرشاده في المسألة . بدليل أن الخطاب بدأ بصيغة المفرد مع جابر ، وانتهى بصيغة الجمع في قوله عملية : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا . كذلك اختار القدوة الوقت المناسب ، فقد عادوا من أمهلوا حتى تدخلوا ليلا . كذلك اختار القدوة الوقت المناسب ، فقد عادوا من العزوات ، وكل منهم يحركه الشوق إلى لقاء أهله ليعرس بها ، فكانت مناسبة الحديث فيما يهمهم ويحرك فيهم الحب والأمل ، ويشوقهم إلى سماع مايحبون ويأملون أن يحدثهم فيه قائدهم ومعلمهم علية . ثم إنه علية ، هو الذي سعى بتعليمهم ، فاستبان تواضعه مما يحبب إليه تلاميذه ، وأنه علية اختار الكلمات والعبارات بدقة فبدأ الحديث بالسؤال عما يعجلهم ، وقد يكون عارفا بالسبب ، ولكنه أراد عليه أن يشعرهم بأنهم محل اهتمامه ورعايته ، فيشعرهم بالسبب ، ولكنه أراد عليه بقوله : فبكراً ؟ لأن البكر بعا يحبه الشباب فقال : تلاعبها الشاب من الثيب . واختار جماع مافي البكر بما يحبه الشباب فقال : تلاعبها وتلاعبك ثم ألقي عليه بما يحب أن يلقى عليهم من تعاليم فقال : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . أي تستعد تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . أي تستعد تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . أي تستعد تدخلوا ليلا أي عشاء ، لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة . أي تستعد

<sup>(</sup>٥٩) رواه البحاري في مات : لايطرق أهله ليلا ٩ / ٢٧٨ . والقطوف هو البطيء السير .

لزوجها وتتزين .

كان رسول الله عَيْلِيّهُ يعلمهم آداب الدين في معاملة نسائهم ، ويربيهم على أن يحسنوا إليهن إذا خلوا بهن في بيوتهن ، وبين لهم عَيْلِهُ أنه ليس من الدين ، ولا من المروءة أن يكون الزوج من زوجه على حالين ، حال بالنهار ، وحال بالليل ففي حديث عبد الله بن زمعه الذي رواه البخاري قال : سمعت رسول الله عَيْلَةُ يخطب فذكر النساء ، ووعظ بهن فقال : يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يضاجعها آخر يومه . (١٠)

وكان رسول الله عَيْقِيْقَةً مع انشغاله بتبعات الإسلام والمسلمين لايألوا جهدا عن مطايبة أزواجه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَيْقِيّةً : إنى لأعرف غضبك . قالت : قلت : وكيف تعرف ذاك يارسول الله قال : إنك إذا كنت راضية قلت : بلى ورب محمد ، وإذا كنت ساخطة قلت : لاورب إبراهيم . قالت : قلت : أجل . لاأهجر إلا اسمك . (١١)

وكان عَلَيْكُ رفيقا بنسائه فلا يفعل إلا مايرفق بهن ــ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أتى النبى عَلِيْكُ على بعض نسائه ومعهن أم سليم . فقال : ويحك يأتنج على بعض نسائه ومعهن أم سليم . فقال : ويحك يأنجشه رويدك سوقا بالقوارير (٦٢) أى سق سوقا رفيقا يليق بهن ، فإنهن يشبهن القوارير رقة ولطافة .

وكان رسول الله عَلَيْكُ يتحدث مع أزواجه بما يحببن ، ويناديهن بما يطيب لأسماعهن . خاصة عائشة رضى الله عنها لأنها كانت صغراهن ، فكان يكثر من ملاطفتها على هذا . فإذا تحدث إليها خاطبها قائلا : ياعائش . قالت عائشة رضى الله عنها قال لى رسول الله عَلَيْكُ يوما : ياعائش هذا جبريل يقرئك

<sup>(</sup>٦٠) رواه البخاري ـــ وسبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٦١) رواه البخاري في باب مايجور من الهجران ١٠ / ٤٠٨ ... ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٦٢) رواه البخارى فى باب مايجوز من الشعر والرحز والحدا ، ومايكره منه ١٠ / ٤٤٧ ـــ ٤٤٩ وأنجشة كان سائق الإبل وحاديها .

السلام . (٦٣)

ذكر أبو الفضل الفلكي في الألقاب أن النبي عَيِّلِكُ صغر اسمها وقال : ياعويش ، وفي الصحيحين : ياعائش على الترخيم ، وياحميرا [ يابيضاء ] تصغير تقريب . (١٤) فعل عَلِيكُ ذلك ، لما كان يعلم أنه يدخل السرور إلى قلب زوجه رضى الله عنها . وكان عَلِيكُ لما بني بها وكانت صغيرة السن ، يتركها تلعب بالبنات ( العرايس ) روى أبو داود في سننه عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات ، فربما دخل على رسول الله عَلِيكُ وعندى الجوارى ، فإذا دخل خرجن ، وإذا خرج دخلن . (١٥٥ وعنها أيضا رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله عَلِيكُ من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر ، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال : ماهذا الذي أرى فهبت بناتي ، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال : ماهذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس . قال : وماهذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان . قال : فرس له جناحان ؟ قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فرس له عَيْلُهُ حتى بدت نواجذه . (٢٦)

وسمح النبي عَيِّلِيَّةً لعائشة أن تنظر إلى الحبش وهم يلعبون في المسجد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت النبي عَيِّلِيَّةً يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ، حتى أكون أنا الذي أسأم . فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو . (٦٧)

وتبسط رسول الله عَيْلِهُ ، حتى كان يسابقها بالأقدام ففي سنن أبي داود من

<sup>(</sup>٦٣) رواه المخارى في باب فضل عائشة رضي الله عبها ٧ / ٨٤.

<sup>(</sup>٦٤) بدر الدين الزركشي ـــ الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦٥) رواه أبو داود في سننه في : بات في اللعب بالبنات ٢ / ٦٣٢ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٦٦) المرجع نفسه الباب نفسه .

<sup>(</sup>٦٧) رواه المخارى في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ٩ / ٢٧٦ .

حديث عائشة أنها كانت مع النبي عَلِيْتُهُ في سفر قالت : فسابقته عَلِيْتُهُ فسبقته ، على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال : هذه بتلك السبقة . (٦٨)

وعلى كل زوج أن يتأسى برسول الله عَيْلِيّة . فيتقبل عمل زوجه بالإحسان ، وأن يبدى لجها الشكر والامتنان إذا فعلت أو قالت قولا حسنا ، فيدخل على قلبها السرور فعن عائشة رضى الله عنها قالت : اعتمرت مع النبي عَيِّلِيّة من المدينة ، حتى إذا قدمت مكة قلت : بأبي أنت وأمي يارسول الله ، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت . قال : أحسنت ياعائشة ، وماعاب على . (١٩٠) كذلك يندب إلى التحدث مع زوجه بمودة كما كان يفعل رسول الله عَيِّلَة مع أزواجه ، فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَيِّلَة إذا صلى ركعتى الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثنى ، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة . (٢٠٠) وكانا يتبادلان الأحاديث الخفيفة ، والأقاصيص البسيطة ذات الموعظة الحسنة التي تربح النفوس الكالة ، وتدخل عليها السكينة ، وقد مر الموعظة الحسنة التي تربح النفوس الكالة ، وتدخل عليها السكينة ، وقد مر كيف قصت عائشة رضى الله عنها للنبي عَيِّلَة ، حديث أبي زرع وأم زرع . فقال لها : كنت لك كأبي زرع لأم زرع ، أي أنا لك كأبي زرع فأظهر لها استعداده الطيب لتحمل النفقة ، والعطف والمودة والإحسان ، وحسن المعاشرة .

وأن يسلم على أهله إذا دخل عليهم . عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه على أهلك بركة عليك ، الله عليه على أهل بيكن سلامك بركة عليك ، وعلى أهل بيتك . (٢١)

ومن حسن المعاشرة أن يلازم الزوج فراش زوجه إذا مرضت . عن عثمان بن عبد الله بن موهب في حديث طويل ... وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>٦٨) رواه أبو داود في سننه باب في السبق على الرجل ٢ / ٣١ .

<sup>(</sup>٦٩) رواه النسائي ٣٠ / ١٢٢ باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة .

<sup>(</sup>٧٠) رواه أبو داود باب الاضطجاع ىعدها ١ /٣١٨ ( أى ىعد ركعتى سنة الفجر ) .

<sup>(</sup>٧١) رواه التزمذي وصححه . تحفة الأحوذي باب الاستثذان الجزء السابع ٤٧٨ رقم الحديث ٢٨٤١ .

فكان تغيبه عن غزوة بدر ، فإنه كان تحته رقية بنت رسول الله عَلَيْظُهُ مريضة فقال له النبي عَلَيْظُهُ : أقم معها ، ولك أجر من شهد بدراً وسهمه . (٧٢) فالتشريع الحكيم يحرم على الزوج ترك زوجه المريضة ، ويلزمه برعايتها والمكث بجانبها ، فذلك أدوم لإقامة الحب والمودة بينهما ، ولهذا جعله الشرع مقدما على الجهاد في سبيل الله .

وإذا كانت الزوج أو أحد الأبناء يجهل شيئا يعلمه الزوج ، وجب عليه تعليمه إياه سواء كان من أمر الدين ، أو من أمر الدنيا . عن أم سلمة زوج الرسول رضى الله عنها أنها قالت : [ قلت : يارسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى . قال : بلى قولى اللهم رب محمد النبي ، اغفر لى ذنبى ، وأذهب غيظ قلبى ، وأجرنى من مضلات الفتن ماأحييتنا وفوق ذلك كله يجب على الزوج أن يحسن ، إلى من تحسن إليهم زوجه من الناس ، وهكذا فعل رسول الله عنها ، فقد كان يهدى إلى من طابت نفس زوجه منهم ، كما فعل مع أقرباء خديجة زوجه رضى الله عنها ، بعد أن رحلت عن دار الفناء إلى دار البقاء ، ولم ترحل عنه ذكراها الطيبة . فعن عائشة رضى الله عنهاقالت : ماغرت على امرأة

للنبي عَلَيْتُهُم ماغرت على خديجة ، ومارأيتها قط ، ولكن كان النبي عَلَيْتُهُ يكثر

ذكرها ، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً ، ثم يبعثها في صدائق خديجة .

وفى النهاية لايمل عشرتها ، وأن يصبر عليها لقوله عَلَيْكُ : « لايفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضى منها بآخر » ويقول تعالى على وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾ وأن يصبرا معا . على البلاء والمرض وغيرهما \_ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله ، حتى يلقى الله تعالى ، وما عليه

<sup>(</sup>۷۲) رواه البخاري في باب مناقب عثمان بن عفان ۷ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٧٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٦ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٧٤) رواه البخارى في تزويع النبي عَلِيْكُ خديجة ٧ / ١٠٧ ـــ ١٠٨ .

# عمل كل من الزوجين في الأسرة

حدد القرآن الكريم ، والسنة الشريفة عمل كل من الزوجين ، ومن فضل الله تعالى أن القرآن والسنة لم يتركا صغيرة ولاكبيرة في أحوال الأسرة إلا أتيا ببيانها ، ونصا على حكمها ، وبينا دور كل عضو فيها ، فجعلا إلقاء المسئوليات الاقتصادية وتبعاتها على عاتق الرجل ، وكلفا النساء بتحمل تبعات لاتقل أهمية ولكنها أكثر ملاءمة لطبيعة المرأة ، كرعاية الزوج والأولاد وتدبير شئون المنزل – وإذا حاولنا إحصاء الآيات الكريمة التي تحدد التبعات التي اختص بها الرجل نجدها في الآيات : ٢٣٣ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ من سورة البقرة وفي الآيتين ٢٤٠ ، ٣٤ من سورة النساء ، وربما كانت هناك آيات أخرى غير أن هذه الآيات التي أشير إليها بالغت في تحديد هذه المسئولية وإضافتها إلى الرجل . غير أن هذه الآيات التي أشير إليها بالغت في تحديد هذه المسئولية . ويتحدد واجب المرأة في الآية ١٨٧ من سورة اللهرة وفي الآية ١٨٧ من سورة الأعراف . وبعض من آيات سورة الطلاق ، بالإضافة إلى بعض الأحاديث الشريفة . يقول تعالى :

<sup>(</sup>۷۵) رواه الترمذي والحاكم .

البقرة: ٢٤٠ ـ ٢٤١ .

٣ \_\_ .... ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ سورة النساء : ٢٤

٤ \_\_ ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
 من أموالهم ﴾ سورة النساء ٣٤ .

وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ♦ . ( سورة الأعراف : ١٨٩ ) .

فالتنزيل الحكيم يبين أن تبعات الرجل اقتصادية ، وتبعات المرأة في الحمل والرضاع ، والمشاركة في التربية . لقوله تعالى : ﴿ لَمُن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾ فدل على أن الولد لهما معا ، وتربيته عليهما جميعا .

والآية (رقم ٢٣٣) من سورة البقرة متعلقة بالنفقة العامة على الزوج والأولاد، وإن وردت بسبب خاص، وهو مايتعلق بالولد، ذلك بأن نفقة الزوجة لاتسقط أبداً مادامت زوجة، وإن كانت موسرة، بينما تسقط نفقة الولد إذا قدر على الكسب، أو تحقق أن له مالا خاصا، ومن ثم فقد أعطى الشرع للزوجة أن تأخذ من مال زوجها مايكفيها، ويكفى مؤنة أولادها بالمعروف، كما مر بيانه في حديث عائشة في هند بنت عتبة التي أباح لها رسول الله عليها أن تفعل ذلك في مال أبي سفيان بالمعروف، لأنه كان ممسكاً ومقتراً.

وفضل هذه الآية على الرجل أنها بينت له أن النفقة واجبة عليه للزوجة مادامت تتصل به بسبب ، حتى ولو لم تكن تحته ، وهو مافضل به الله الرجل على المرأة ، لمسئوليته في الإنفاق عليها ، وإن بانت منه إذا كانت ترضع له مولوداً . ولقد كثرت أراء المفسرين في تفسير هذه الآية ، وهي آراء — على كثرتها — تتكامل لتؤدى المعنى المراد ، وخير ماقيل في تفسيرها قول

الطبري : إن المعنى بالأمهات المرضعات : النساء اللواتي بنَّ من أزواجهن ولهن أولاد ، قد ولدنهن من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق ، أو ولدنهم منهم بعد فراقهن إياهن ، من وطء كان منهم لهن قبل البينونة ، وأنهن أحق برضاعهم من غيرهن (٧٦) ولكن على نفقة الأب دون الأم بتوفير مؤنتها ومؤنة الرضيع ، وهي مندوبة إلى ذلك ولاتجبر عليه ، فالإرضاع مسئولية الأب سواء كانت الأم تحته ، أم بانت منه . والطبرى كغيره من المفسرين يرى أن نفقة الرضاع على الوالد ، لأن الله تعالى أخبر أن الوالدة والمولود له ( الأب ) إذا تعاسرا في الأجرة ، التي ترضع بها المرأة ولدها ، أن أخرى سواها ترضعه ، فلم يوجب عليها فرضا إرضاع ولدها فكان معلوما بذلك أن قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين دلالة على مبلغ غاية الرضاع ، التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده ، جعل حدا يفصل به بينهما ، لادلالة على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن . (٧٧) ولذلك حدد القرآن ــ الأب ــ بلفظ المولود له ، دون لفظ الوالد ، ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم ، لأن الأولاد للآباء ، ولذلك ينسبون إليهم لا للأمهات ، ومن ثم تلزمهم النفقة عليهم في كل أطوار حياتهم ، دون الأمهات. فنفقة الإرضاع على الأب سواء أرضعت الأم، أم أرضعت الظئر ، إلا أن قوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ الذي ورد في معنى الأمر ، يبين أهمية ألا تتخلى الأم عن إرضاع وليدها ، فلا تحرمه من المنافع البدنية والنفسية والصحية . إلا إذا حال دون ذلك عذر قهرى ، إضطرها لِفُعل غيره . لأن لفظ يرضعن ورد مورد الخبر في معنى الأمر ، وهذا الأمر إما أن يكون على وجه الندب ، وإما على وجه الوجوب ، « إذا لم يقبل الرضيع إلا ثدى أمه ، أو لم توجد له ظئر ، أو كان الأب يعجز عن استئجار الظئر ، . (٧٨)

<sup>(</sup>۷٦) الطبرى \_ تفسيره ٥ / ٣٠ \_ ٣١ .

<sup>(</sup>۷۷) نفسه ه / ۳۱.

<sup>(</sup>۷۸) الزمخشري الكشاف ۱ / ۲۸۱ والطبري في تفسيره ٥ / ٤٣ ـــ ٤٤ .

وسواء كانت الأم تحت المولود له ، أو في عدة ، أو بائنة ، فقد فرض لها نفقة على المولود له . وهي ماعبر عنه الزمخشرى « بالنفقة والكسوة لأجل الرضاع »  $^{(V9)}$  وماعبر عنه الطبرى بالرزق أى مايقوتهن من طعام ، ومالابد لهن من غذاء ومطعم ، وكسوة .  $^{(\Lambda)}$ 

وفي هذه الآية تستبين حقيقة هامة هي أن الله قد حافظ على حقوق كل أعضاء الأسرة ، وفرض على الناس ذلك . حافظ على حق المولود في الرضاع الصحى ، من الأم ، فالأم أولى بإرضاع وليدها ، وبهذا أمر الله الأمهات ، بدليل ورود الخبر في قوله تعالى ( يرضعن ) في معنى الأمر ، وهذا حق الولد . كما حافظ على حق الأم في النفقة ، والطعام والكسوة والمأوى قال تعالى في ( سورة الطلاق : ٦ ) ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم والاتضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ الآية بحسب مقدرة الزوج بالمعروف ، كما حافظ على حق الوالد في ابنه ، فلا تتخلى عن إرضاعه ، وهي تعلم أن والده سيُضر بذلك . أو أنه لايملك المال الذي يقدر به على استئجار الظئر . وقد لايكون في وسع الوالد إلا القدر اليسير من النفقة . ولقد أو جز الطبرى ذلك ثم فصله فقال في قدر النفقة : مايجب لمثلها على مثله . إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغني والفقر ، وأن منهم الموسع والمقتر ، وبين ذلك ، فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته . (٨١) لقوله تعالى ذكره : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما أَتَّاها ﴾ سورة الطلاق: ٧ وخلاصة القول:

فبعد أن حدد القرآن الكريم مسئولية كل من الزوجين داخل الأسرة أوجب

<sup>(</sup>۲۹) الزمخشري ــ الكشاف ۱ / ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۸۰) الطبري تفسيره ٥ / ٤٤ .

<sup>(</sup>۸۱) نفسه .

عليهما أسسا يلزم اتباعها ، وهي إبعاد الضرر عن الولد والوالدة ، والمولود له ، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لاتضرر والمعنى : لاتضار والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن يُعنف به ، وتطلب منه ماليس بعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد ، وأن تقول بعد ماألفها الرضيع : أطلب له ظئراً وماأشبه ذلك . ولايضار مولود له امرأته بسبب ولده ، بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها ، ولايأخذه منها ، وهي تريد إرضاعه ، ولايكرهها على الإرضاع إن أبت ، ولاتضر والدة بولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده ، ولاتفرط فيما ينبغي له ، ولاتدفعه إلى الأب بعد ماألفها ، ولايضر الولد به ، بأن ينتزعه من يدها ، أو يقصر في حقها ، فتقصر في حق اله لد . (٨٢)

وإذا كانت الآية ( ٢٣٣ من سورة البقرة ) قد بينت الحقوق والواجبات والتبعات على كل عضو في الأسرة وله . فإن معنى الآية ( ٢٤ من سورة النساء ) من قوله تعالى : ﴿ ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ يؤكد حق الزوجة في الصداق المعلوم في النكاح . وتبين أن النكاح هو إحصان الفرج لكلا الزوجين كما أنه إحصان المال والنفس من أن تهان أيضاً ، فالزواج إحصان في كل الأمور المادية والمعنوية ، وإلزام على الأزواج بدفع المهور التي جعلها الله تعالى فريضة على الأزواج واجبة الأداء . لقوله تعالى : ﴿ فَآتُوهِنَ أَجُورِهِنَ فُريضة ﴾ تفرق بين ماهو حلال ، وماهو حرام ، بين ماهو نكاح وماهو سفاح . أى أن الزوج إذا بذل المال ( الصداق ) لزوجته ، كان له عليها فضل درجة ، وتلك الدرجة هي التي ذكرها جل شأنه في قوله تعالى : ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ في المهور والنفقات

وإذا كانت الآيات السابقة قد بينت الحقوق والواجبات على وجه

<sup>(</sup>۸۲) الزمخشري . الكشاف ۱ / ۲۸۱ وارجع أيضا إلى الطبري في تفسيره ٥ / ٥٣ ففيه تفصيل وزيادة .

التخصيص ، أى كل فيما يخصه ، فقد بينت الآية ١٨٩ من سورة الأعراف . كل العلائق الموجودة في كل الأسرة ، من المشاركة في الأصل والخلق ، والأنس في المعاشرة ، والولد ، كما بينت أن هذه العلائق ملزمة لأصحابها أن يعملوا بمقتضاها . يقول تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾

فالآية تبين أن الزوج وزوجه من نفس واحدة هي نفس آدم ، وجعل منها زوجها وهي حواء ، ليسكن إليها ويطمئن إليها ، ويميل ولاينفر ، لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه آنس ، وههنا يستبين أول وظائف المرأة داخل الأسرة ، وهي أن تُظِلّ الأسرة بالسكينة ، لأن الآية بينت أن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها ، والتغشي كناية عن الجماع ، وههنا تضاف وظيفة أخرى من وظائفها وهي : الميل والجماع . ﴿ فلما تغشاها حملت ﴾ تم أضيفت مهمة أخرى (حمل وولد) يرجى صلاحه ، ويمد في أصلهما بسببه . أي أن الآية الكريمة بينت أهم وظائف الزوجة في الأسرة ، وهي أن تدخل السكينة على الأسرة ، وأن تقوم بدورها الطبيعي في الحمل والولادة وتربية الأطفال ورعاية الزوج ، وتدبير شئون البيت ، لأن الله عز وجل قضت مشيئته أن تكون الزوجة أقدر على هذه الوظائف من الزوج .

وتبين هذ الآية والآيات قبلها ، أن الإسلام حدد لكل من الزوجين عمل ، في إطار الزوجية وهو الذي ذكر في هذه الآيات ، ويقاس عليه مالم يذكر مما استجد في أحوال الناس ومعاشهم ، وهو كل مايناط بالزوج ، وبالزوجة ، مما لايخالف دينا أو خلقا ، أو عرفا نبيلا ، أو يخرج كلا منهما عن طبيعته ، لاسيما أن توزيع الأعباء أعطى كلا الجنسين نصيبه من العناء دون تعسف أي أنه ألزم الرجل بالأعباء الاقتصادية كلها ، وحمايتها وتحمل تبعاتها ، في مقابل ماتقوم به

<sup>(</sup>٨٣) الشيخ محمد الغزالي \_ ركائز الإيمان ص ٢٦١ .

الزوجة من حمل ورضاعة ، وتربية الأولاد ، بالإضافة إلى ما يسهمن به فى الاقتصاد فى الإنفاق ، ورعاية الزوج فى ذات يده . ففيه مشاركة فى الأعباء الأسرية المادية بوجه من الوجوه . لقوله عَلَيْكُ : أرعاء لزوج فى ذات يده . فإذا كان التشريع قد قضى بأن يكن أحناء أرعاء فقد أوجب أن يكون الأزواج كاملى الرجولة ، موفورى المروءة ، مشفقين على زوجاتهم وألاودهم .

### الأسرة الممتدة

ذكر في بعض ماسبق أن الله تعالى قرن الأسرة بالكون ، وأوجب تقواه ، وشفع ذكر توحيده ، بخلق الأسرة والكون معا ، وجعل بين الكل صلة ورحما يقول عز من قائل إين يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( سورة النساء : ١ ) وكرر سبحانه في الآية الأمر الله كان عليكم رقيبا ( سورة النساء : ١ ) وكرر سبحانه في الآية الأمر بالتقوى ، بتجنب عذابه ، بالعمل بما أمر الله به ، والانتهاء عما نهى عنه . أمر تعالى بتقوى ربكم الذي تساءلون به \_ أي تعاطفون به ، وبالأرحام كذلك فلا تقطعوها ، أي واتقوا الله الذي تساءلون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ( الله الذي تساءلون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، الله رقيب على أعمالكم ، يعلمها ، ويعاقبكم عليها .

وإذا كان المعنى العام للتقوى ، هو تجنب عذاب الله ، وذلك بالعمل بما أمر الله به ، والانتهاء عما نهى عنه ، على مااشتهر فى كتاب الله ، وفى لسان الشرع ،  $^{(\Lambda^0)}$  إلا أن التقوى ههنا لها معنى خاص . وهى أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم ، فلا يقطعوا مايجب عليهم وصله ، أى اتقوا ربكم الذى وصل بينكم حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة ، فيما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه .  $^{(\Lambda^1)}$  وهذا الوعيد منه تعالى بتحذير

<sup>(</sup>٨٤) الطبرى تفسيره ٧ / ٥١٣ ـــ ٥١٤ .

<sup>(</sup>٨٥) معجم ألفاظ القرآن الكريم ٦ / ٢٧٥ مجمع اللغة العربية ١٣٩٠ ــ ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>۸٦) الزمخشري ــ الكشاف ١ / ٣٧٢.

مخالفيه من عدم وصل الأرحام ، يبين أن صلة الأرحام منه جل شأنه بمكان . مثل قوله ﴿ أَلَا تَعْبِدُوا إِلَا إِيَاهُ وَبِالْوَالَّذِينِ إِحْسَانًا ﴾ ( الإسراء : ٢٣ ) .

وإذا كان الإنسان لايقدر أن يصل جميع الناس لمشقة ذلك واستحالته ، فإنه مأمور بموجب هاتين الآيتين ( ١ من سورة النساء ، ٢٣ من سورة الإسراء ) أن يحسن إلى الأقربين إليه . ويستبين كذلك منهما أن الأسرة في عرف الدين الإسلامي ، لاتقف عند الأبوين والأبناء ، وإنما تتكون الأسرة من كل مايعرفه المرء من أقاربه ، الأقرب فالأقرب ، والأدنى فالأدنى . فإذا استطاع المسلم أن يفعل ماأمر به دينا على الوجه الذي بينته الآيتان ، تحقق المجتمع الفاضل الذي ينشده الإسلام .

إن حرص الإسلام على الأسرة ، لم يقصره على الزوجين والأبناء ، بل جعله عاماً لكل ذى رحم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليه على يقول : من سره أن يبسط له فى رزقه ، وأن ينسأله فى أثره فليصل رحمه . (٧٨) ولهذا جعل التشريع الحكيم أجر الصدقة على القريب أجرين . ولقد رغب الإسلام فى صدقة القريب الأدنى ، حتى لقد ندب إلى أن تتصدق الزوجة على زوجها وأقاربه ، إذا كانت ذات فضل مال ، وتقديمهم على غيرهم ممن يستحقونها ، فعن زينب الثقفية زوج عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالت : قال رسول الله عليه : تصدقن يامعشر النساء ، ولو من حليكن . قالت : فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد (كناية عن مألته : أن تتصدق الزوج على زوجها فقال : لها أجر القرابة ، وأجر الصدقة ( ١٨٨) من أن يحسن إليه ويتصدق عليه وجوبا دينيا . قال تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو من أن يحسن إليه ويتصدق عليه وجوبا دينيا . قال تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو من أن يحسن إليه ويتصدق عليه وجوبا دينيا . قال تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو من أن يحسن إليه ويتصدق عليه وجوبا دينيا . قال تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله

<sup>(</sup>۸۷) رواه البخاری فی باب من سط له فی الرزق بصلة الرحم ۱۰ / ۳٤۱ .

<sup>(</sup>٨٨) رواه مسلم باب فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد ٧ / ٨٦ .

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ (سورة النور: ٢٢) وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لاينفع مسطح بن أثاثه بنافعة أبدا ، وكان ابن خالة الصديق ، وكان مسكينا لامال له ، إلا ماينفق عليه الصديق ، وكان قد أساء إليه بالكلام السيء في عائشة رضي الله عنها ، ونزلت الآيات في براءتها ، وهدأت النفوس ، بعد أن تاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه . شرع تبارك وتعالى يعطف الصديق ليحسن إلى قريبه . (٨٩) وعن حكيم بن حزام أن رسول الله عليه عليه الصدقات على ذي الرحم الكاشح (٩٠) أي القريب الذي يضمر العداوة في باطنه ، فلعله يتركها .

ووصايا السنة كثيرة في وصل الرحم . عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال : الرحم شجنة ( أصل الشجنة عروق الشجرة المشتبكة ) من الرحمن فقال الله : « من وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته » (٩١) ولهذا ندب إلى وصل ذوى الأرحام ، وإن تعملوا القطيعة ، فعن أبي هريرة أن رجلا قال : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ، وأحسن إليهم ويسيئون إلى ، وأحلم عنهم ويجهلون على ، فقال : لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملل ، ولايزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك (٩٢) فإنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك ، وقبيح فعلهم من الخزى والحقارة عن أنفسهم كمن يسف المل وهو الرماد الحار (٩٣)

<sup>(</sup>٨٩) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ٣ / ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩٠) رواه أحمد في المسند ٣ / ٤٠٢ مسند حكيم بن حزام . حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ثنا سعيد يعني بن سليمان ، حدثنا عياد يعني بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن أيوب بن بشير الأنصارى عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله عليه عن الصدقات أيها أفضل قال : على ذي الرحم الكاشع .

<sup>(</sup>۹۱) رواه البخاري باب من وصل وصله الله ۱۰ / ۳٤۳.

<sup>(</sup>٩٣) رواه مسلم باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ١٦ / ١١٤ .

<sup>(</sup>۹۳) النووی علی شرح مسلم ۱۲ / ۱۱۶ .

ووصل الرحم على مراتب في وجوبها ، فتبدأ بالوالدين ، ويقدم التشريع الحكيم الوالدين على سائر الأرحام ، عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله عَلَيْتُهِ : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . (٩٤)

والأم تقدم على الأب ، ثم الأدنى فالأدنى . عن أبى هريرة قال : جاء رجل الله عَلَيْكُ فقال : من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ثم أدناك فأدناك . (٩٥)

وبلغ من فضل الإحسان إلى الوالدين ـ أن الجنة لايدخلها من أساء اليهما ـ عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال : رغم أنف ، رغم أنف . قيل من يارسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة (٩٦)

فبين الحديث أن الخسارة مضاعفة في الدنيا والآخرة ، فخسارة الدنيا في قوله على المنين الحديث أن الخسارة مضاعفة في الدنيا والتغليظ والوعيد ] أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب ، واستحق استنكار الناس لفعله . وهذا هو عقاب الدنيا ، أما عقاب الآخرة فهو الحرمان من نعيم الجنة . ذلك لأن عقوق الوالدين من الكبائر ، قرنه رسول رب العزة بالإشراك بالله فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : ألا أنبئكم عن أكبر الكبائر ثلاثا . قلنا : بلي يارسول الله . قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين (٩٧) ولذا أوصى عليه بالبر

<sup>(</sup>٩٤) رواه البخارى في باب البر والصلة وقول الله سبحانه وتعالى ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ﴾ / ٣٢٨ ـــ ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٩٥) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ١٦ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٩٦) رواه مسلم في باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها . ١٠٨ / ١٦ .

<sup>(</sup>٩٧) رواه البخارى في باب عقوق الوالدين من الكبائر ١٠ / ٣٣٧ ــ ٣٣٨ .

بهما والإحسان إليهما ولو لم يكونا على الإسلام ، عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : أتتنى أمى راغبة فى عهد البنى عَلَيْكُ ، فسألت النبى عَلَيْكُ : آصلها ؟ قال : نعم (٩٨)

وبالغ عَيْسَةً في الندب إلى الإحسان إليهما ، حتى أوصى بالبر بأهل ود الوالدين ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إنى سمعت رسول الله عنهما قول : إن أبر البر صلة الولد ، أهل وُدّ أبيه وأمرنا عَيْسَةً بالإحسان إليهما حتى بعد موتهما عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدى قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله عَيْسَةً إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : يارسول الله ، هل بقى من بر والدى شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال : نعم . الصلاة عليهما (بالدعاء لهما) والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما (١٠٠)

ولهذا كان عهد الله على عباده إذ أمرهم بالعدل والإحسان ، وإبتاء ذى القربى ، والنهى عن الفحشاء والمنكر ، وجعل كل هذه الأمور فى أمر إلهى واحد ، وجعل عهده بينه ، وبين عباده ملزم الأداء . يقول تعالى : ﴿ إِنَ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون ﴾ سورة النحل ٩٠ ـ ٩١ .

وأمر الله سبحانه أمرا مقطوعا به ، بالاحسان إلى ذوى القربى ، وهم الأرحام ، وخص منهم الأبوين . فقال عز من قائل : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل

<sup>(</sup>۹۸) رواه البخاري في باب صلة الوالد المشرك ١٠ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٩٩) رواه مسلم في باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ١٦ / ١٠٩.

<sup>(</sup>۱۰۰) رواه أبو داود في سننه باب في بر الوالدين ۲ / ٦٨٢ .

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ﴾ ( سورة الإسراء : ٢٣ ــ ٢٤ ) .

والقضاء: هو الأمر المقطوع به ، أى قضى الله أمراً مقطوعا به ، ولا رد لقضائه أن تعبدوه وحده ، ولاتشركوا به شيئا ، وأن تحسنوا إلى والديكم ، وبلغ من القطع فى هذا القضاء أن شفع الإحسان بالوالدين بتوحيده ، فقضى بهما معا ، ثم أكد على الإحسان إليهما ومراعاتهما ، حتى أنه سبحانه حذر الأبناء من أقل مقتضيات الضجر منهما فقال عز من قائل فو فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما كه يرضيهما ، وينزل السكينة عليهما ، وعاملهما بما يقتضيه حسن الأدب والمروءة ، واقض حوائجهما فى الدنيا ، وادع لهما بالمغفرة بعد موتهما ، ثم أحسن إلى ذوى القربى ، فهم الذين يلون الآباء والأبناء والأزواج فى الإحسان والبر والصلة .

وهذا الأمر المقطوع به ، بتقديم ذوى القربى على غيرهم بالإحسان إليهم ، يقطع بمدى اهتمام الإسلام بتماسك الأسرة مهما امتدت . فإن كانوا غير محتاجين للإحسان والصدقة ، وكانوا من غير أصحاب الحاجة والعوز ، يوصى بهم أن يحفظ لهم حقهم في الصلة بالموادة ودوام الاتصال ، ففي الاتصال بهم ، وصل المودة ، والعزة والتعاضد ، ولقد فهم السلف الصالح ذلك فساروا على سنة نبيهم ، فهم العصبات عند عدم العصبات في فروض الميراث والنفقة . فإذا عدم وجود أصحاب الفروض صاروا وارثين في هذه الحالة . لقوله تعالى : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ ومعناه : أن أولى الأرحام أولى بميراث بعض فيما فرض الله من الفروض ، إن لم يكن أعصاب . وهذا بيان من القرآن الكريم يبين أن ذوى الأرحام هم امتداد طبيعي المصحاب الفروض يحلون محلهم إذا قضت الحال بذلك ولهذا يقول تعالى : أو واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه العائذ من القطيعة . قال : نعم أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك . قالت : بلى : قال : فذاك لك . ثم

قال رسول الله عَلِيْكِيْمَ : « اقرءوا إن شئتم : ﴿ فَهُلَ عَسَيْمَ إِنْ تُولِيْمَ أَنْ تَفْسَدُوا فِي الأَرْضُ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴿(١٠١) .

إن التشريع يغرس فى قلب المسلم إحساسا بما يحيط به ، ويحدد مركزه فى المجتمع ، والمسئولية التى يحملها تجاه جماعته ، ولذا فإن هذا البذل الذى يبذله إلى ذوى قرابته لن يكون بغير عوض ، فعوضه الحب والتعاضد بين الباذل وذوى قرابته ، خاصة إذا علمنا أن ذوى القربى هم أسرة كبيرة تحيط بالأسرة الصغيرة وتحميها ، وتشارك فى ضرائها وسرائها ، وذلك التواد والتراحم ينمى فيهم قوة الرابطة والتماسك الأسرى بما فيه من مزايا قوة الشوكة ، والآداب الاجتماعية الأخرى كالتكافل والتضامن .

والإسلام حينما قضى بأن تكون الأسرة المسلمة على هذه الصورة ، إنما رأى فى هذه الأسرة الصغيرة مثال مايجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامى بأثره ، فقضى التشريع الحكيم بالإحسان إلى أفراد الأسرة الصغيرة كل منهم إلى الآخر ، ثم قضى بأن يمتد هذا الإحسان من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الممتدة ، ثم أوجب أن يشمل الإحسان الجيران والخدم والمؤمنين جميعا فقد قضى جل شأنه بأن يكونوا ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ .

وعليه فلا ننسي قضاء التشريع في الخادم والجار .

أمر الشرع الحكيم أن يحسن الزوجان إلى الخادم ... إن كان فى الأسرة خادم ... فحق الخادم لاينتهى عند حد الأجر على مايقوم به من عمل ، ولكن أو جب الشرع على أعضاء الأسرة أن يعاملوه بالإحسان الذى يحفظ له إنسانيته ، كما كان يفعل رسول الله علي أو أزواجه رضى الله عنهن مع الذين كانوا فى خدمتهم . وقد مرت قصة بريرة خادم عائشة رضى الله عنها وعتيقتها التى

<sup>(</sup>١٠١) رواه مسلم في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ١٦ / ١١٣ .

خيرت بين البقاء مع زوجها مغيث ، الذى كان لايزال على العبودية فأبت ، وشفع له رسول الله على العبودية فأبت ، وسفع له رسول الله على الله عنها عائشة وطل مغيث ، بعد أن أعتقتها عائشة رضى الله عنها فصارت حرة ، وظل مغيث على العبودية . وظلت تعامل بالحسنى .

وفى هذه الحادثة بيان لما سنه رسول الله عَلَيْتُهُ فى الإحسان إلى الخدم وكفالة حريتهم الذاتية ، فهم شركاء مخدوميهم فى الإنسانية على كل حال . وهم من الصنوان المتفرعة التى تنتهى إلى أصل واحد هو آدم . وكلنا من آدم وآدم من تراب . عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ من أحسن الناس خلقا ، أرسلنى يوما لحاجة فقلت : والله لا أذهب وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به نبى الله عَلَيْتُهُ . قال : فخرجت ، حتى أمر على صبيان وهم يلعبون فى السوق ، فإذا رسول الله عَلَيْتُهُ قابض بقفاى من ورائى ، فنظرت إليه وهو يضحك ، فقال : ياأنيس اذهب حيث أمرتك . قلت : نعم أنا أذهب يارسول الله ، قال أنس : والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ، ماعلمت قال لشىء صنعت لم فعلت كذا وكذا ، ولا لشىء تركت : هلا فعلت كذا وكذا ، ولا لشىء

وعن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُهُ فى معاملة الخدم: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم مايغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم "وهكذا يعلمنا النبى أن الإحسان إلى الخدم واجب شرعى، والعفو عن هناتهم مكرمة، وإرضاء للرب بطاعته فيمن كرمهم الله على خلقه فقال عز من قائل: ﴿ ولقد كرمنا بنى آدم ﴾ . ولهذا كان الإحسان إليهم من المكرمات لما لهم على مخدوميهم من

<sup>(</sup>١٠٢) رواه أبو داود في سننه في الحلم وأخلاق النبي عليه ٢ / ٥٩٧ ـــ ٥٩٨ وكانت أم أنس رضى الله عنهما قد ألحقته بخدمة الرسول عليه وهو غلام صغير في العاشرة من عمره . (١٠٣) رواه البخارى في باب المعاصي من الجاهلية ١ / ٧٧ .

حق ، فهم شركاؤهم في المعيشة ، يتحملون عنهم أداء الأعمال الشاقة ، وكذلك فهم مكمن أسرارهم ، فإذا أحسنوا إليهم وأدبوهم وعلموهم عاد ذلك عليهم بالخير ؛ فأحبوهم وحرسوهم وحفظوا أسرارهم ، دون أن يتطلعوا إلى ماهم فيه من النعمة والخير ، بقلوب مليئة بالحقد والحسد والخيانة .

كذلك أو جب التشريع الإحسان إلى الجار عن أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله عليه يقول: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه (١٠٤) وعن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله عنه قال: إن خليلي عليه أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف (١٠٥) هكذا اهتم رسول الله عليه بالجار فكاد يجعل له في كل شيء مما يصيبه جاره نصيبا.

ثم يمتد الإحسان إلى كل ضعيف ومسكين ومحتاج في المجتمع المسلم . فعن عبد العزيز بن أبي حازم قال : حدثني أبي قال : سمعت سهل بن سعد عن النبي عَلَيْتُ قال : أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلى الإبهام (١٠٦)

ثم يلزم التشريع الإسلامي المسلم بالتراحم مع المسلمين جميعا ، وكأنهم أعضاء أسرته الإسلامية الكبيرة فعن أبي بريده عن أبي موسى قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (۱۰۰ وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (۱۰۰۸)

<sup>(</sup>١٠٤) رواه مسلم في ناب الوصية بالجار والإحسان إليه ١٦ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>١٠٥) رواه مسلم في الباب نفسه ١٦ / ١٧٧.

<sup>(</sup>١٦١) رواه أبو داود في باب في من صم اليتيم ، ٢ / ٦٨٥ .

<sup>(</sup>١٠٧) رواه مسلم في باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاصدهم ١٦ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>۱۰۸) رواه مسلم في الباب نفسه ١٦ / ١٤٠.

ومن هنا نعلم أن الأسرة الممتدة من وجهة نظر الإسلام ، تمتد حتى تشمل المجتمع الإسلامي كله . لتتحقق كلمة الله فيهم : ﴿أَشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# الاولاد في الاسرة حث الدين على اكتساب الولد

يحث الدين الإسلامي على اكتساب الولد ، لأن الولد من زينة الحياة الدنيا ، وقد بيّن القرآن الكريم ذلك فقال تعالى : ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ ... ( سورة الكهف : ٢١) وضع الله فيهم قرة أعين الآباء والأمهات . يقول عز من قائل : ﴿ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ﴾ ( سورة الفرقان : ٧٤ ) وهم القوة المؤزرة لذويهم قال تعالى : ﴿ وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ﴾ ( سورة الإسراء : ٦ ) فهذا موضعهم في الدنيا ، وهم في الآخرة ريحانة الآباء في الجنة ، أو أنهم كعصافير خضر في الجنة .. روى السيوطي في الجامع الصغير عن سعيد بن منصور عن مكحول الدمشقي مرسلا : ذرارى المسلمين عصافير خضر في شجر الجنة ( عن أبي هريرة رضى الله عنه « ذرارى المسلمين ألمسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم (٢) ( عليه السلام ) . وهم يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع . (٢)

ووجود الأولاد داخل الأسرة يقوم على مافطر عليه الآباء من حب لهم ، وهذا الحب هو منبع رعايتهم ، وأصل الحنو عليهم وتعهدهم حتى يقدروا على القيام بأمورهم بأنفسهم ، وحب الآباء الأبناء مركب فطرى خلقه الله سبحانه في الناس ، ونص عليه القرآن الكريم ، وبينته السنة الشريفة . وهو في المسلمين خاصة ، دعاء من إبراهيم عليه السلام لأولاده وذريته . قال تعالى : ﴿ رب

<sup>(</sup>۱) السيوطى الجامع الصغير ــ فيض القدير لترتيب وشرح الجامع الصغير ــ تأليف محمد حسن صيف الله الله المدرس بالأزهر الشريف ٢ / ٢٥٥ باب حكم درارى المسلمين ــ مصطفى الحلبى ١٣٨٣ ــ ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ۲ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ۲ / ۲۵۶ .

اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ﴾ ( سورة إبراهيم : ٤٠ ) .

نص الكتاب الكريم على أن الأولاد زينة الحياة الدنيا ، وعضد الآباء ، فدعا لهم الآباء بدافع الحب الفطرى أن يكون الأبناء كل ذلك . فضلا عن أنهم تمنوا أن يشعرهم الناس بحبهم لأبنائهم فيبشرونهم بميلادهم . ولهذا ندب الشرع إلى أن يبشر الآباء بالمولود ، ويهنأون بمولده . يقول تعالى : ﴿ وبشروه بغلام عليم ﴾ حليم ﴾ (الصافات : ١٠١) وقال تعالى : ﴿ وبشروه بغلام عليم ﴾ (الذاريات : ٢٨) وقال تعالى : ﴿ ونادته الملائكة وهو قائم يصلى نجعل له من قبل سميا ﴾ (مريم : ٧) وقال : ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ﴾ (آل عمران : ٣٩) . ولهذا استحب في المسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه المسلم فيبشره بأن يعلمه بما يدخل السرور إلى قلبه ويهنئه فيدعو له بالخير والبركة . وكان الحسن البصرى يقول في مثله : قل بورك في الموهوب ، وشكرت الواهب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره (٤)

وحض الإسلام على التناسل واكتساب الولد فقال رسول الله عليه الله على (تناكحوا تكثروا فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة ) (٥) وحثت السنة على اكتسابه وعدته خير كسب أبيه . روى أبو داود عن عمارة بن عمير ، عن أمه ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبى عليه أنه قال : ولد الرجل من كسبه ، من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم (٦)

ولذلك فقد حرض القرآن الكريم وحث على طلب الولد فقال تعالى : ﴿ فَالْآنَ بَاشُرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَاكْتُبُ الله لَكُم ﴾ (سورة البقرة : ١٨٧ ) أى لاتباشروهن لقضاء الشهوة وحدها ، ولكن لابتغاء ماوضع الله في النكاح من

<sup>(</sup>٤) ابن القيم تحفة المودود في أحكام المولود ـــ حققها ـــ عند المنعم العاني ص ٢٠ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣ ـــ ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٥) مصف عبد الرراق الصنعابي الحديث رقم ١٠٣٩١ : بيروت .

<sup>(</sup>٦) أبو داود في سننه باب في الرجل يأكل من مال ولده . ٢ / ٢٨٣ .

التناسل ( $^{(v)}$  وبه قال أبو هريرة وابن عباس وأنس ، وجمع كبير من فقهاء السلف . أى من أجل طلب الولد ( $^{(v)}$  ولهذا قال ابن القيم بعد تفسير هذه الآية : وفيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ماأبيح لهم من المباشرة من طلب هذه الشهوة ، أى طلب الولد . فكأن الله جل شأنه أباح للناس طلب الشهوة ( $^{(v)}$ ) والاستمتاع بها لأنها وسيلة الولد . وقد فهم السلف الصالح قصد الشارع الحكيم فقال عمر رضى الله عنه : « إنى لأكره نفسى على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة منى تسبحه وتذكره  $^{(v)}$  ونبه عمر رضى الله عنه إلى أهمية الإكثار من الأبناء ، فقد يكون الرزق معقودا في أكفافهم فقال رضى الله عنه ، تكثروا من العيال ، فإنكم لاتدرون ممن ترزقون ( $^{(v)}$ ) وبالغ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الحث على طلب الولد فقال : إن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى لنفل العبادة من حيث أنه يفضى إلى الولد الذى به بناء العالم إلى الأمد الموعود ، وعود مصلحة الولد إلى الوالد حيا وميتا ، بنصره لوالده في حال الموعود ، والنفقة عليه على تقدير الحاجة إليه وإمداده إياه بأنواع الثواب بعد وفاته من الدعاء والصدقة ، والترحم عليه بسببه . ( $^{(v)}$ )

والولد أنيس أبيه ، ومحيى اسمه وعونه وسنده ووارثه ، ولهذا دعا زكريا عليه السلام ربه ألا يذره وحيدا بلا ولد يؤنسه في حياته ، ويرث اسمه . فقال عز من قائل : ﴿ وزكريا إذ نادى ربه رب لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين ﴾ سورة الأنبياء : ٨٩

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتت امرأة النبي عَلِيْتُهُ

<sup>(</sup>٧) الزمخشرى \_ الكشاف ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٨) ابن كثير ــ تفسير القرآن العظيم ١ / ٢٢١ وروى عن بعضهم أن المراد هو الجماع .

<sup>(</sup>٩) ابن القيم تحفة المودود ص ٩ .

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ابن العديم الحلبي تذكرة الآباء وتسلية الأبناء ص ١٥.

<sup>(</sup>١١) كمال الدين ابن العديم الحلبي \_ تدكرة الآباء وتسلية الأبناء المسمى الدرارى في دكر الذرارى ص ١٥ \_ تحقيق عبد الوهاب محمد دار السلام القاهرة ١٤٠٤ ه.

<sup>(</sup>۱۲) نفسه *ص* ۱٦ .

بصبى لها فقالت: يانبى الله ادع الله له ، فلقد دفنت ثلاثة . قال : دفنت ثلاثة . قالت : نعم قال : لقد احتظرت بحظار شديد من النار (۱۳) لأن الولد إذا عاش بعد أبويه نفعهما وإن مات قبلهما نفعهما فيشفع لهما يوم القيامة ، أو يصبران ولهما أجر ، وإن عاش بعدهما دعا لهما بالمغفرة فيتقبل منه . عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عليه قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) (۱۴) وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عليه قال : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم (۱۰) وعن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله عليه بحديث عريرة : إنه قد مات لى ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله عليه بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال : قال نعم . صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه ، أو قال : أبويه فيأخذ بثوبه ، أو قال : بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبه هذا ، فلا يتناهي ، أو قال : فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة (۱۹)

ولهذا \_ فكما حرض القرآن على طلب الولد \_ حرضت السنة وحثت عليه . ولهذا خصص البخارى في صحيحه بابا لطلب الولد ، وبين ابن حجر في ترجمته لهذا الباب فقال : المراد بباب يطلب الولد الحث على قصد الاستيلاد بالجماع ، لا الاقتصار على مجرد اللذة ' ... وبهذا تكون السنة قد وافقت التنزيل الحكيم ، في قوله تعالى : ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾

<sup>(</sup>١٣) مسلم نشرح النووى نات فصل من يموت له ولد فيحتسبه ١٦ / ١٨٢ ـــ ١٨٣ قال النووى وأصل الحظر المنع ، وأصل الحظار نكسر الحاء وفتحها ـــ ويجعل حول الستان من قضبان وغيرها كالحائط . وفي هذا الحديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة . ١٨٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>١٤) رواه مسلم في ناب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١١ / ٨٥ .

<sup>(</sup>١٥) رواه مسلم في بات : فضل من يموت له ولد فيحتسبه ١٦ / ١٨٠ قال النووى : وتحلة القسم . تستعمل في كلام العرب . وتقديره ولاتحلة القسم ، أي لاتمسه أصلا ، ولاقدرا يسيرا كتحلة القسم . (١٦) رواه مسلم في البات نفسه ١٦ / ١٨٠ وقال النووى قوله : ( صعارهم دعاميص الجنة ) هو بالدال والعين والصاد المهملات واحدهم دعموص بضم الدال ، أي صغار أهلها ، وأصل الدعموص : دويبة تكون في الماء لاتفارقه ، أي أن هذا الصغير في الجنة لايفارقها . ويمسك بصنفة ثوبه أي طرفه فلا يتركه حتى يدحله الله وإياه الحدة .

وقد أخرج أبو عمرو والفوقاني في كتاب معاشرة الأهلين ، من وجه آخر عن محارب رفعه قال : اطلبوا الولد والتمسوه ، فإنه ثمرة القلوب ، وقرة الأعين (١٧)

فإذا كان الشرع قد حث على طلب الولد وأتى بالأدلة من الكتاب والسنة فقد بين للمسلمين أهمية الاهتمام بالولد وبتربيته فهو ثمرة الحياة . وأول اهتمام بالولد يكون في الحتيار أمه ، لأن اختيار الأم مؤثر في الولد ، فالعرق دساس .

ويجب إذن — أن يكون اختيار الأم قائما على الدين والخلق ، فهما أول موجبات التفضيل في اختيار النساء ، ثم كرم المحتد والحسب ، وكان أشراف العرب على ذلك . روى عمرو بن العلاء قال : قال رجل : لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدى منها قيل له : كيف ذاك ؟ قال : أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما (١٨) فالعرق دساس ، والنبت الطيب لايثمر إلا طيبا زكيا ، والغرس بأحدهما لاينبت إلا سيئا نكدا ، والأبناء هم ثمار غرس أبويهم ، يرثون منهم مااتصل بالأخلاق ، والعلم والسلوك مناصل بالأخلاق ، والعلم والسلوك ونحوه .

ولقد اهتم الإسلام ، الذي جعل ذلك أمرا دينيا واجب الاتباع ، ابتداء من اختيار مثلما اهتم الإسلام ، الذي جعل ذلك أمرا دينيا واجب الاتباع ، ابتداء من اختيار الأم ، فقد ندب الشرع كما مر إلى اختيار الودود الولود ذات الدين والخلق الحسن ، الراعية لزوجها الحانية على ولدها ، الراعية لبيتها . الحافظة لزوجها في ماله وفرجه ، الممتعة له في حال الإفضاء والنظر . كذلك اهتم التشريع بصحة الأجنة في بطون أمهاتم ، ثم بصحة الأولاد بعد ميلادهم . سواء كانت صحتهم البدنية ، أو صحتهم النفسية . ثم بعد ذلك اهتم بتربيته على الآداب الإسلامية ، وتعليمه العلوم النافعة له ولمجتمعه .

<sup>(</sup>۱۷) اس حجر ـ فتح الباري ۹ / ۲۸۰ .

<sup>(</sup>١٨) ابن قتيبة ـ عيون الأحبار ٤ / ٣ .

اهتم التشريع بصحة الأبناء وهم أجنة في بطون الأمهات ، فندب إلى العناية بالحامل ورعايتها ، بتوفير طيب الطعام والشراب والمأوى والملبس وغيرها . وفوق هذا كله حسن المعاشرة ، لأن ذلك يهيىء لها الصحة والراحة النفسية والسكينة ، فيعود بالصحة على الجنين ، وذلك لأن الجسم السليم المطمئن يساعد صاحبه في السيطرة على نفسه ، وعلى أعضاء جسمة ، ومنها الأعضاء التي توفر الصحة للجنين « فالجنين في الرحم يغتذي بما يلائمه ، ويجتذب بالطبع القدر الذي يلائمه من دم أمه »(١٩) فإن كان الغذاء صالحا صلح المغتذى به وحسن ، فيولد صحيحا ، بحيث يسهل إعداده الإعداد الجيد ، ليبدأ الحياة وحسن ، فيولد صحيحا ، بحيث يسهل إعداده الإعداد الجيد ، ليبدأ الحياة كنسمة تعبد الله ، وتشارك بعون الله ومشيئته في عمار الحياة .

والاهتمام بتغذية الأم لايستلزم توفير أفخر الطعام وأغلاه ، وكذا المسكن والملبس ، ولكن بتوفير . من كل شيء أطيبه ، وقد وفر الله الطيبات للفقراء ، كما وفرها للأغنياء ، فما من طعام غالى الثمن ، توفرت فيه بعض العناصر الغذائية ، إلا ويقابله به بفضل الله طعام رخيص الثمن تتوفر فيه العناصر الغذائية نفسها وربما أكثر منها وأنفع . فإذا رضى كل إنسان بما قسم الله له في معيشته وفق فيها ، وأكرمه ربه بالصحة ، والرزق الطيب ، ورغد الحياة بأقل المال وأيسره بيقول تعالى في العناية بالحامل والمرضع : أسكنوهن من حيث وأيسره من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ماآتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ، سورة الطلاق : ٢ - ٧ ) .

والآية الكريمة تبين مقصود التشريع في نفقة الغنى والفقير جميعا على الحامل والمرضع ، في أن يبذلوا من وجدهم ــ أي بحسب مايجدون ، على

<sup>(</sup>١٩) ابن القيم تحفة المودود في أحكام المولود ص ٢٠٢.

زوجاتهم في حال الحمل ، أوفى أية حال غيره ، ذلك لمصلحة الأسرة ، وإن كان الظاهر هنا مصلحة الجنين أثناء الحمل ، ثم بعد أن يصبح طفلا رضيعا ، ومصلحة الأم كذلك في الحالين جميعا .

وإذا كان الأب لايقدر على الإنفاق بقدر مايقدر عليه أهل السعة ، وهبه الله من القوى المعنوية ، التي تعينه إذا تجمل بها ، فيعود ذلك على الأم والجنين بالخير والعافية . وكم من أم فقيرة ، ولدت طفلا أصح من أم غنية تنعم في الحرير ، ورغد العيش ، لأنها افتقدت إلى الرضا بما قسم الله ، والإيمان الذي يمد الإنسان بقوى تصلح بدنه ونفسه ، ولا توجد في الطعام والشراب ، وإن غلا ثمنه .

وكما ندب إلى الاهتمام بالأم الحامل لمصلحتها ، ولمصلحة الجنين ، فقد ندب إلى إرضاع الطفل حولين كاملين ، وذلك أنفع لصحة الطفل يقول تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، والورة البقرة : ٢٣٣ ) كذلك ورد في السنة مثله ، وبينت السنة علة ذلك ، فذكر البخارى في باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . فنقل كلام السلف كقول يونس عن الزهرى : نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها ، وذلك أن تقول الوالدة : لست مرضعته ، وهى أمثل له غذاء ، وأشفق عليه ، وأرفق به من غيرها ، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ماجعل الله عليه ، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته ، فيمنعها أن تفسه ماجعل الله عليه ، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته ، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها (٢٠٠). ويدل الكلام الذي نقله البخارى عن الزهرى أن إتمام الإرضاع أمر إلهى ، بدليل قول الزهرى : نهى الله تعالى أن تقول الوالدة لست مرضعته .

ومن كلام السلف يفهم أن الأم مأمورة بإرضاع ابنها ، وليس لها أن تمتنع في ذلك ، مادامت ستحصل من والده على حقوقها مقابل الإرضاع ، وفي ذلك

<sup>(</sup>٢٠) صحيح البخاري ـــ باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ٩ / ٤١٦ .

مصلحة المولود والوالدة ، ذلك لأن لبن الأم هو أمثل غذاء للطفل ، والغذاء ههنا ليس الغذاء الجسدى المتمثل في لبن الأم فقط ، وإنما هو كذلك غذاء نفسي يتمثل في الشفقة عليه والرفق به ، فضلا عن إشباع حب الأمومة فيها ، وهو من الغرائز التي ركبها الخالق في الأمهات ، ومن ثم كان نزعه منها ضرارا بها ، وقسوة تلحق بها ، وتصيبها في عاطفة الأمومة ، وتحرمها من إشباع رغبتها الأنثوية في الحنو على الطفل .

غير أن الشارع الحكيم لايلزم الأم المريضة بإرضاع طفلها ، إذا كان الإرضاع ، يضر بالطفل أو الأم ، وبذلك يكون الأمر المقطوع بوجوبه في قوله تعالى ﴿ يرضعن ﴾ يكون للأمهات الأسوياء الصحيحات . « وعلى جهة الندب والتخيير لبعضهن  $(^{(1)})$ وهذا لايتعارض مع وجوب الرضاع على الأم ديانة ، سواء كانت زوج أبى الرضيع ، أو معتدته ، أو بائنة منه \_ والشرع في كل الأحوال يضمن السلامة للمولود والوالدة ، والمولود له ، كما استبان من الشروح السابقة للآيات التي نصت على الرضاع وأحكامه .

ويبين القرآن الكريم أهمية الوفاق بين الوالدين واتفاقهم على مصلحة الطفل، ﴿ فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ﴾ فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له لحدوث شيء طارىء، لأن المصلحة كما نصت الآية في إرضاعه حولين كاملين تشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لايكفي، ولايجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثورى وغيره، وفيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى مايصلحهما ويصلحه (٢٢) كما في قوله تعالى: في سورة

<sup>(</sup>٢١) أنو محمد عند الحق بن عطية الغرناطي ـــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٢ / ١١١ المحلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٩٩ ــ ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٢٢) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ١ / ٢٨٤ .

الطلاق: ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعالى: تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ (سورة الطلاق: ٦) وهو يوافق قوله تعالى: ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ماآتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بماتعملون بصير ﴾ (سورة البقرة: ٣٣٢) وفيه أمر من الله تعالى يلزم الوالدين في كل الأحوال بالعمل لمصلحة الطفل، وفيه وعيد لمن لايأتمر بأمره؛ لأن الله لايخفي عليه خافية من أفعال الناس وأقوالهم.

وواجب الوالدين في هذه المرحلة بالذات طاعة الله سبحانه \_ في الولد \_ ذلك لأنه لايتغذى على شيء غير لبن الأم ، ولابديل له من غذاء يوائم بدنه وصحة نفسه غيره ، ولهذا ركب فيه من الطبائع والغرائز ، مايتواءم به مع ثدى أمه ، وعدم طاعة الله فيه \_ تجلب الخلاف والمضارة لهما وللطفل .

والطفل في عامى الرضاع ، يبدأ التكيف مع العالم ، بعد أن كان في الرحم ، تحميه الأغشية والحجب ، ويساعده الخالق سبحانه وتعالى ، قبل أن ينقضى العام الأول من عمره بإنبات الأسنان ، لاحتياجه إلى غذاء إضافي إلى لبن الأم . ثم يبدأ طورا جديدا إذ يعهد والديه برعايته .

على أن هذا الكلام الدائر على الطفل يشمل الذكر والأنثى جميعا ، بلا تفاضل بينهما ، لأن الله سبحانه هو خالق الذكر والأنثى ، وواهب لمن يشاء الذكور والإناث بحسب ماينفعه . يقسول تعالى : ﴿ لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم

ذكرابا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ﴾ سورة الشورى : ٤٩، ٥٠،

وليعلم الآباء أن تسخط الإناث عادة جاهلية مرذولة نهى عنها الإسلام ، روى الجاحظ أن أبا حمزة العينى هجر زوجه لأنها ولدت بنتا ، فمر بخبائها يوما ، وإذا هى ترقصها وتقول :

مالأبي حمزة لايأتينا وهو في البيت الذي يلينا

يغضب إن لم نلد البنينا والله ماذاك في أيدينا وإنما نأخذ ماأعطينا ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ماقد زرعوه فينا

وماسمع أبو حمزة هذا القول ، حتى غلب عليه حنان الأبوة ، فدخل البيت وقبل رأس امرأته وابنتها .(٢٣)

ونهى الإسلام عن تسخط البنات ، وأمر بالعدل بين الأبناء جميعا ذكورا وإناثا ، ولقد عظر القرآن الكريم \_ نظرة توبيخ لهؤلاء الذين يسرون لميلاد الذكور ويغضبون لميلاد الإناث \_ يقول تعالى : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء مايحكمون (سورة النحل ٥٨ ، ٥٩ )

والأحاديث التي وردت في الإحسان إلى البنات وتكريمهن كثيرة . عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبني شأنها ، فذكرت الذي صنعت لرسول الله عين فقال : ... « إن الله قد أو جب لها الجنة ، أو أعتقها بها من النار » (٢٤)

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي عَلَيْكُ : « من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار » (٢٥)

وكان الرسول عُيِّلِيَّةٍ أبا بنات ، وكانت فاطمة رضي الله عنها أحب الناس

<sup>(</sup>٢٣) الجاحظ \_ البيان والتبين ٣ / ٢٠٧ عيسى البابي الحلبي وقف على طبعه : محب الدين الخطيب

<sup>(</sup>٢٤) رواه مسلم في باب فضل الإحسان إلى البنات ١٦ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲۵) نفسه الباب نفسه ۱۲ / ۱۷۹ .

إليه . وكان السلف يعمل بسنة النبي عَيِّكُ في البنات . قال ابن القيم : « قال تعالى في حق النساء : ﴿ فَإِن كُرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾ ( سورة النساء : ١٩ ) وهكذا البنات أيضا ، قد يكون للعبد فيهن في الدنيا والآخرة ، ويكفى في قبح كراهتهن أن يكره مارضيه الله وأعطاه عبده . وقال صالح بن أحمد بن حنبل كان أحمد إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بنات . ويقول : قد جاء في البنات ماقد علمت . وقال يعقوب بن بختان : ولد لي سبع بنات ، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول : يأبا يوسف الأنبياء آباء بنات ، فكان يذهب قوله همي » (٢٦)

وليعلم الآباء أن للأولاد عليهم حقوقا منذ ساعة ميلادهم حتى يقدروا على الاعتماد على أنفسهم ، وقد بين الكتاب والسنة بيانا مفصلا هذه الحقوق الواجبة والمندوبة على الآباء للأبناء .

أما هذه الحقوق الواجبة والمندوبة فهي

- ١ ـــ إرضاع الوالدة لولدها .
- ٢ ــ التأذين في أذنه اليمني ، والإقامة في أذنه اليسرى .
  - ٣ \_ تحنيكه .
  - ٤ ـــ أن يعق عنه ، ويحسن اسمه يوم سابعه .
  - ه ــ حلق رأسه والتصدق بقيمة وزن شعره فضة .
    - ٦ \_\_ الحتان .

#### أولا : حق إرضاع الوالدة لولدها :

وهو على سبيل الندب ، لا الوجوب يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَاسَرُتُم فَسَتَرَضَعَ لَهُ أَخْرَى ﴾ فدل على أنه ليس على سبيل الإلزام ، وبهذا قال الفقهاء ، إلا إذا رفض الرضيع جميع الأثداء عدا ثدى أمه ، عند ذلك يكون

<sup>(</sup>٢٦) ابن القيم تحفة المودود ص ١٨ .

الإرضاع من الوالدة على سبيل الوجوب ، لضمان عدم إلحاق الضرر به : ولقد ذكر القرآن الكريم أحكام الرضاع ، وحكم التشريع في الرضيع والوالدة المرضعة والمولود له ( في آية البقرة : ٣٣٣ وآية الطلاق : ٦ ) قال تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ ( البقرة : ٣٣٣ ) وقال تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ ( الطلاق :

## والأحكام الواردة في الآيتين تتلخص فيما يأتي :

١ — الاهتمام بالزوج الحامل بالنفقة الواجبة لمثلها بحسب السعة . وفي الآية تخصيص لحالتها لقوله تعالى ﴿ حتى يضعن حملهن ﴾ فهى تستلزم عناية — أثناء الحمل — تفوق العناية بها في الوقت الاعتيادى . لأنها تكون في ظروف صحية ونفسية وعصبية مغايرة لحال الحامل ، فضلا عن أن الاهتمام بالحامل ، يعد اهتماما بالجنين في الوقت نفسه ، لأنه يتغذى \_ في الرحم \_ بدمها .

٢ ـــ إذا أرضعت الوالدة المولود ــ بعد ميلاده ، يكون لها أجر إرضاع الطفل ، لأن المولود ينسب للأب لا لها . ويكفيها ماتحملته من آلام حمل ووضع .

٣ — إذا حدث ظرف طارىء — للزوجين أو لأحدهما — وانتهى بالفرقة ، فلا يضيع الطفل بينهما ، وإنما يجب عليهما أن يتشاورا فيما بينهما لمصحلته ، على أن ترضع له أخرى . وفي قوله تعالى ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ دليل على قبول الشرع أن يرضع المولود من غير ثدى أمه التي ولدته ، أما إذا رفض المولود جميع الأثداء عدا ثدى أمه ، تكون مكلفة تكليفا دينيا واجبا بإرضاعه . ويفسر قوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ على أنه إخبار من الله أريد

به الأمر الواجب .

٤ — لبن الأم يقدم على سواه ، لأنه أعد إعدادا ربانيا له ، وجهز له في ثدى أمه بما يناسبه ، وبما يتلاءم مع جهازه الهضمى الذى يتعامل لأول مرة مع الغذاء خارج الرحم . فضلا عما بينه أطباء الأطفال من أن لبن الأم علاج للطفل فى شهوره الأولى من أمراض الحساسية والربو الشعبى والهزال والتخلف فى النمو والفهم ، والإسهال والجفاف ، كذلك فهو علاج للحمايات ، ومايترتب عليها من مضاعفات ، وأمراض التمثيل الغذائي والعيوب الخلقية ، وعيوب القلب وهبوطه (٢٧). كذلك لاحتواء لبن الأم على العناصر الغذائية المركبة بنسب مثالية ، يتدرج تكوينها مع تدرج نمو الطفل بطريقة ربانية ، لامجال لحصول الخطأ فيها ، ولعل الأهم فى كل هذه الأحوال أن لبن الأم يخلو من الجراثيم المرضية ، ولا يتعرض لها ، لأنه ينساب من الثدى إلى داخل فم الطفل دون أن المرضية ، ولا يتعرض لها ، لأنه ينساب من الثدى إلى داخل فم الطفل دون أن الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم يكونون أقل عرضة بكثير للتأثر بالأمراض المعدية خاصة التهابات الأمعاء ، والتهابات المجارى التنفسية .. كما أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية فقط يكونون أقل عرضة للإكزيما وأمراض حساسية المجاز الهضمى » (٢٨)

وحتى لو رضع الرضيع من (ظئر) مرضعة غير والدته ، ولدت في نفس اليوم التي ولد فيه ، لاينفعه لبن الظئر ، كما ينفعه لبن أمه بنفس الدرجة ، ويظل لبن الوالدة ، أكثر ملاءمة لوليدها ، فلا يضارعه لبن مرضعة أخرى مهما توفرت لها عناصر السلامة والصحة . وفوق كل هذا فإن الظئر \_ في الغالب \_ لن تحنو على الطفل بمثل حنو والدته ، واحتضانها له . « وهذا ماتؤكده الدراسات

(۲۷) د. أحمد مصطفى عيسى ــ مقدمة كتاب أهمية الرضاعة الطبيعية دينيا وصحيا ص ٦ هدية مجلة

<sup>(</sup>۲۷) د. احمد مصطفی عیسی ـــ مقدمه کتاب اهمیه انرضاحه انقبیاتیه دیمیا وضاحیا ص ۱ عدیه مجمه الأزهر عدد ذی القعدة ۱٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣٨) د. لؤى النورى ـــ تغذية الطفل ص ٢١ ــ ٢٢ سلسلة الموسوعة الصغيرة ـــ العراق تصدرها دائرة الشعون الثقافية والنشر ـــ بغداد ١٩٨٦ .

النفسية التى قام بها العلماء ليؤكدوا ماوقر فى عقول الناس من قديم الزمن ، وهو أن جنة الطفل هى الحنان الذى ينبع من حضن أمه ، ومن صدرها مع اللبن الذى ترضعه إياه » (٢٩)

ومن هنا ينشأ الفرق بين الأطفال الأسوياء الذين رضعوا ـــ من أمهاتهم ، وتربوا في أحضانهم ، وبين هؤلاء الذين تربوا في دور الأيتام أو الحضانة .

آ ـ والفائدة في إرضاع المولود من والدته ، لا تعود إليه وحده ، وإنما تشاركه الوالدة . فالفائدة تبادلية ، فكل من المولود والوالدة يحس بعاطفة الآخر نحوه ، فما أن تلمس شفتا المولود ثدى الوالدة ، حتى تسرى هذه اللمسة في كل جسدها وأعصابها وتتحول إلى نبضات عصبية تستجيب للإشارات المنبعثة من شفتى الطفل ، فينتشر في الدم حتى يصل إلى الثدى فيتحول بقدرة الله لبنا سائغا في التو واللحظة ، فسبحان الله خير الرازقين . ولهذا فإن تغذية الطفل تعتمد على التعاون بين الأم وطفلها ، والفهم العاطفي المتبادل بينهما من ساعة ولادته ، والأم التي ترضع وليدها تكون أكثر الأمهات إحساسا بالسكينة والرضا ، فإرضاعها لوليدها يشعرها بأنها مضحية له بإعطائه شيئا من أعمق أعماقها .

### ثانيا: استحباب التأذين في أذنه اليمني وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى:

عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَلِيْتُهُ « أذن في أذن الحسن بن على على حين ولدته فاطمة بالصلاة »(٣)

وذكر ابن القيم في تحفة المودود عدة أحاديث في هذا الباب وعلق عليها بقوله: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول مايقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب ، وعظمته والشهادة التي أول مايدخل بها الإسلام ،

<sup>(</sup>۲۹) ارجع إلى بحث د. عبد المحسن صالح ــ الوالدات يرضعن أولادهن ص ٧٣ مجلة الوعى الإسلامي ــ الكويت عدد محرم ١٤٠٥.

<sup>(</sup>٣٠) رواه أبو داود في سننه في باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه ٢ / ٦٧٥ .

فكأن ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها ، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر مع مافي ذلك من فائدة أخرى ، وهي هروب الشيطان من كلمات الآذان ، وهو كان يرصده حتى يولد ، فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها ، فيسمع شيطانه مايضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به . وفيه معنى آخر ، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام ، وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان ، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ، ونقله عنها ، ولغير ذلك من الحكم ، (٣١)

وفيه معنى كون التأذين هو أول ميثاق بين الإنسان ـــ حين ميلاده ـــوربه ، أن يكون على الإسلام وتعاليمه ، فلا يقبل دينا سواه ، ويضحى بنفسه دونه ، وينوب عنه في هذا العهد والده ، لأنه لايقدر أن يقوم بنفسه ، كما أن فيه تبيين أن أول خطوة في التربية الإسلامية من قبل الأب ، أن تبدأ بالعهد بينه وبين ربه على أن تكون على الإسلام وتعاليمه . وفيه من الارتباط المعنوي بهذه التعاليم مايفوق كل ارتباط حسى . وفيه مايوافق حرص الإسلام على كل نسمة مسلمة ، وهي لاتزال في صلب الآب ، وبين ترائب الآم ، وهي لاتزال وجودا معنويا ، قبل أن تكون و جودا حسيا ، فيأمر التشريع الحكيم الزوج أن يسمى قبل أن يأتي أهله ، وأن يتعوذ من الشيطان ، وأن يستر نفسه (٢٢) ولا يفشي بعد الإفضاء سره . وكلها عهود ومواثيق بين العبد وربه ، وهو يمد الكون بنسمة لتسبح ربها وتذكره ، وتحسن إلى أبويها وإلى الناس على ماشرعه الإسلام . فإذا كان هذا كله ، وهي لاتزال وجودا معنويا . فأليق بالإنسان أن يستقبلها بهذا الميثاق الغليظ بعدما خرجت إلى الدنيا وجودا حسيا على عهد الإيمان والإسلام. وفيه كذلك أن الأصل في التربية الإسلامية ، ليس كل ماهو حسى بالضرورة ، بل

<sup>(</sup>٣١) ابن القيم تحفة المودود ص ٢١ – ٢٢ .

<sup>(</sup>٣٣) روى في كنز العمال ٢ / ٤١٥ ( على مسند الإمام أحمد ) عن ابن عمر رضى الله عنهما : إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها ثوبا ، ولايتجردان تجرد العيرين .

يمكن للمسلم أن يلتمس أول أصول التربية ، من الله تعالى بأن يكون أول ما ما يخرج به إلى الدنيا هو شعار الإسلام ، المتضمن للأذان وإقام الصلاة .

#### ثالثا تسمية الطفل غداة يولد إن لم يعق عنه وتحنيكه:

روى البخارى عن أبى بردة عن أبى موسى رضى الله عنه قال : ولد لى غلام ، فأتيت النبى عَلِيْكُ فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ، ودعا له بالبركة ، ودفعه إلى ، وكان أكبر ولد أبى موسى """)

وروى أيضا عن عروة غن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما أنه حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء ، فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله عليالية فوضعته ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله عليالية ، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ( من أبناء المهاجرين في المدينة ) ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم ، إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم . (٣٤)

وروى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان ابن لأبى طلحة يشتكى فخرج أبو طلحة ، فقبض الصبى ، فلما رجع أبو طلحة قال : مافعل ابنى قالت أم سليم : هو أسكن ماكان ، فقربت إليه العشاء فتعشى ، ثم أصاب منها فلما فرغ قالت : وار الصبى . فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله عَيْسَةُ فأخبره فقال : أعرستم الليلة قال : نعم . قال : اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما ، قال أبو طلحة أحفظه حتى نأتى به النبي عَيْسَةُ ، فأتى به النبي عَيْسَةً ، فأتى به النبي عَيْسَةً ، وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي عَيْسَةً فقال : أمعة شيء ؟ قالوا : نعم تمرات فأخذه النبي عَيْسَةً فقال : أمعة شيء ؟ قالوا : نعم تمرات فأخذه النبي عَيْسَةً فقال : أمعة شيء وحنكه ،

<sup>(</sup>٣٣) رواه البخارى في باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه ٩ / ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣٤) نفسه ــ الباب نفسه الصفحة نفسها .

وسماه عبد الله (٣٥)

وفي هذه الأحاديث بيان حق الطفل في الرعاية والعناية به من أول يوم، وتسميته بأحسن الأسماء، لأن الاسم يترك أثرا في المسمى إن حسنا أو سيئا لايمحى . وقد يؤثر في سلوكه بين أقرانه . فالرسول عين على كل وسماه أحسن الأسماء . ولما كان التأسي بالنبي واجبا دينيا ، وجب على كل مسلم أن يحسن اسم ابنه ويدعو الله أن يباركه ليكون نشأ خير . وقد بين الرسول عين أن خير الأسماء وأحسنها عبد الله . وقد ثبت أنه عين قال : إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكذلك أن يسمى المولود أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكذلك أن يسمى المولود مصمدا على ألا يكني بكنيته . عن جابر بن عبد الله قال : ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا . فقال له قومه : لاندعك تسمى باسم رسول الله ولد لي غلام فسميته بابنه حامله على ظهره ، فأتي النبي عين أسمى باسم رسول الله على فهره ، فأتي النبي عين أسمى باسم رسول الله على فقال رسول الله على قائم ولاتكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم (٢٧)

وبين لهم رسول الله عَلِيَّةِ الأسماء المكروهة وندب لهم تغيير الاسم القبيح . عن ابن عمررضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية ، فسماها رسول الله عَلِيَّةِ جميلة (٣٨)

<sup>(</sup>٣٥) رواه مسلم في باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ١٤ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣٦) نفسه ــ باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الأسماء ١٤ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٣٧) رواه مسلم في كتاب الآداب باب النهى عن التكنى بأبي القاسم ، وبيان مايستحب من الأسم 11 / ١٤

<sup>(</sup>٣٨) نفسه باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ١٤ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٣٩) رواه أبو داود في سننه : باب في تغيير الاسم القبيح ٢ / ٦٣٨ .

قال ابن القيم: إن سعيد بن المسيب قال: مازالت فينا تلك الحزونة (الغلظة) وهي التي حصلت من تسمية الأب بحزن (العلظة)

قال أبو داود: وغير النبى عَلَيْتُ اسم العاص وعزيز وعتله ، وشيطان والحكم ، وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما ، وسمى حربا سلما ، وسمى المضطج المنبعث ، وأرضا تسمى عفرة خضرة ، وشعب الضلالة ، سماه شعب الهدى ، وبنو الزنية سماهم بنى الرشدة ، وسمى بن مغوية بنى رشدة . الما يكون بين الاسم والمسمى من صلة .

ويعجب ابن القيم لتطابق معنى الاسم على صفات صاحبه وطباعه . واعتقد أن الله قد ألهم النفوس « أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه ، كما تتناسب بين الأسباب ومسبباتها » (٢٠) ولكن الأسماء هي التي طبعت أصحابها بها ، فأثرت فيهم حتى طابقت الأسماء معاينها ولزمت أصحابها . وكما مر أثر اسم حزن في صاحبه ، فكان فيه غلظة ، لأنه اعتبرها مكرمة في اسمه ، لاعتقاده أن السهل يوطأ ، بعكس الغليظ ، فتمسك به ، ولصق معناه بصفته ، ثم ترك أثره في ذريته كما أقر بهذه سعيد بن المسيب حفيده ، رحمه الله .

ولهذا نهى رسول الله عَيْقَة عن التسمية بالأسماء القبيحة . لأن الاسم القبيح يؤثر في صاحبه تأثيرا حسنا

روى مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله عليه قال للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله عليه مااسمك ؟ فقال له الرجل: مرة . فقال رسول الله عليه اجلس . ثم قال من يحلب هذه . فقام رجل فقال له رسول الله عليه مااسمك ؟ فقال :حرب فقال له رسول الله عليه اجلس ثم قال

<sup>(</sup>٤٠) ابن القيم تحفة المودود ١٠١ ــ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤١) أبو داود في سننه : باب في تغيير الاسم القبيح ٢ / ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٤٢) ابن القيم ـــ تحفة المودود ص ١٠٢ .

من يحلب هذه فقام رجل : فقال له رسول الله عَلَيْتُهُ مااسمك ؟ فقال : يعيش . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ احلب .(٤٣)

وقد علق ابن القيم على هذه الرواية فقال : وعندى أن بين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه ، وقل مايتخلف ذلك ، فالألفاظ قوالب المعانى ، والأسماء قوالب المسميات يقول الشاعر .

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا معناه إن فكرت في اللقب فقبح الاسم عنوان قبح المسمى ،كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وتسمية المولود لاتؤخر إلى يوم سابعه ، مادام لم يعق عنه ، لأن الأحاديث الواردة في تحنيك رسول الله عَيْنَا لا لإبراهيم بن أبي موسى ، وعبد الله بن أبي طلحة ، وعبد الله ابن الزبير ، وتسميتهم تدل على أنه لم يعق عنهم ، ولذا سماهم النبي عَيْنَا ، غداة ولادتهم ، وحنكهم ، ولم يؤخر تسميتهم .

# رابعا : ويسن أن يعق عنه

روى البخارى فى باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة (٤٥) عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله عَلِيلَةُ يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى . (٤٦)

<sup>(</sup>٤٣) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ٣ / ١٤٠ ــ ١٤١ باب : مايكره من الأسماء .

<sup>(</sup>٤٤) ابن القيم ــ تحفة المودود ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤٥) العقيقة: هو اسم لما يذبح عن المولود ، واختلف في اشتقاقها ، فقيل : أصلها كما قال الأصمعي وغيره : الشعر الذي يكون على رأسه حين يولد ، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة ، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . قال أبو عبيده : فهو من تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه ، أو من سبه . ( تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٢ / ٤٥) وعن أحمد بن حنبل أنها مأخوذة من العق ، وهو الشق والقطع ، وقال الخطابي : العقيقة : اسم الشاة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق مذابحها ، أي تشق وتقطع ، وقال ابن فارس : الشاة التي تذبح ، والشعر الذي يحلق كل منهما يسمى عقيقة . ( ابن حجر فتح البارى ٩ / ٤٨٢ وابن القيم تحفة المودود ص ٣٣) .

<sup>(</sup>٤٦) صحيح البخاري باب إماطة الأذي عن الصبي في العقيقة ٩ / ٤٨٥ – ٤٨٦ .

وإماطة الأذى حلق الرأس .

وسن رسول الله عَلَيْكُ أن يذبح عن الغلام شاتان ، وعن البنت شاة ، قال ابن حجر في الفتح : أخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي عَلَيْكُ عن العقيقة فقال : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ، ولايضركم ذكرانا كن أو إناثا . وقال الترمذى : صحيح . وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه في أثناء حديث قال : من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة (٨٩)

والعقيقة عند جمهور الفقهاء سنة مستحبة . قال أحمد بن حنبل : لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لايعق عن ولده ولا يدعه لأن النبي (عَلَيْتُهُ) قال الغلام مرتهين بعقيقته ، فهو أشد ماروى في العقيقة . وقال مالك رضى الله عنه : الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث ، وليست العقيقة بواجبة ، ولكنها يستحب العمل بها ، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا ، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ، ولامريضة ، ولا يباع من لحمها شيء ، ولا جلدها ، ويأكل أهلها من لحمها ، ويتصدقون منها ولا يمس الصبي شيء من دمها » (٤٩)

<sup>(</sup>٤٧) روى أبو داود في سننه عن هشام عن الحسن أنه كان يقول : إماطة الأذى : حلق الرأس ( سنن أبى داود ٢ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤٨) ابن حجر فتح البارى 9 / ٤٨٧ ـــ ٤٨٨ والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند عن أم كرز 7 / ٤٢٢ أنها سألت رسول الله عليه عن العقيقة فقال : يعق عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ولابضركم أذكرانا كن أو إناثا .

<sup>(</sup>٤٩) موطأ مالك بشرح تنوير الحوالك ٢ / ٤٦ .

وروى مالك في الموطأ أن رسول الله عليه كان يكره العقوق ، وروى مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال : سئل رسول الله عليه عن العقيقة فقال : لاأحب العقوق ، ولأنه إنما كره الاسم وقال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل . \_

واحتج القائلون بالاستحباب: لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ، لأن ذلك مماتدعو الحاجة إليه ، وتعم به البلوى ، فكان رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه العدر ، قالوا : عليه عليه عليه عليه العدر ، قالوا : وقد علقها بمحبة فاعلها . (٥٠)

والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد عليها ، لأن في اجتماع الناس حولها إشعار ، بإقامة شعيرة من شعائر الإسلام ، وفيها إعلان عن سنة ونسيكة مشروعة ، بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين . وفيها إحياء افداء إسماعيل عليه السلام ، الذي فداه إبراهيم عليه السلام بكبش سمين ، فصار سنة تسن في أولاده إلى يوم الدين .

« ويستحب طبخها وإطعامها للفقراء والمساكين ، بنية زيادة شكر نعمة المنعم ، ويطعم أهله » (٥١)

والله لايشق على المعسرين في العقيقة ، فمن لم يقدر على أن بعق بكبش أو شاة عق بأقل من ذلك . على أن يريق دماً . روى الإمام مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال : سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور (٥٢) مبالغة في التيسير على الفقير ، وإحياء للشعيرة .

قال ابن القيم ... قال عطاء : يبدأ بالحلق قبل الذبح قلت : وكأنه والله أعلم ، قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحج ، وأن لايشبه به ، فإن السنة في حقه أن يقدم النحر على الحلق (٥٦)

<sup>=</sup> وروى أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله عَلَيْتُهُم عن العقبقة فقال : لا يحب الله العقوق ، كأنه كره الاسم . وقال : من ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافقتان وعن الحارية شاة سنن أبي داود ٢ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥٠) ابن القيم ـــ تحفة المودود ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥١) ابن القيم ــ تحفة المودود ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥٢) موطأ مالك بشرح تنوير الحوالك ٢ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٥٣) ابن القيم ــ تحفة المودود ص ٧٠ .

وعلى كل حال ، فالعقيقة من نسك الفداء والتضحية ، والتمثل بفداء إسماعيل ، ولعل هذا هو السبب في أن أبا داود قد أوردها في سننه في كتاب الأضاحي ، وتكون في يوم سابعه ، ويسمى بأحسن الأسماء . قال أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) قال الحسن ، عن سمرة ، عن النبي عَلِيْتُهُ : كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ويزن شعر الصبي ويتصدق بوزنه فضة .

روى مالك عن محمد بن على بن الحسين أنه قال : وزنت فاطمة شعر حسن وحسين ، فتصدقت بزنته فضة  $(^{\circ \circ})$ 

خامسا : الاختتان (٥٦)

وفى الصحيح من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : الفطرة خمس . الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط (٥٧)

والختان بجانب كونه من سنن الفطرة ، ومن المكرمات ، واجب من أجل الطهارة من البول ، ذلك لأن القلفة ، لاتخلو من نجاسة ، فتفسد طهارته ، ووضوءه وصلاته ، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبه البول ، فتفسد الطهارة ، ويترتب عليها فساد الوضوء والصلاة .

والختان شعار للمسلم الذي يتبع الحنيفية التي توجب الختان ، منذ أمر به

<sup>(</sup>۵۶) نفسه ص ۶۰.

<sup>(</sup>٥٥) موطأ مالك بشرح تنويز الحوالك ٢ / ٤٥ .

<sup>(</sup>٥٦) الختان : القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية ، وهو في حق الجارية يسمى خفضا ، وختان الرجل: هوالحرف المستدير على أسفل الحشفة ، وهو الذي ترتب الأحكام على تغيبه في الفرج ، وأما خفاض المرأة فهي جلده كعرف الديك فوق الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذي ختانه ختانها . فيتأذى الرجل ( عن ابن القيم تحفة المودود ص ١٠٦ وأيضا \_ أبو الحسن على الخزاعي التلمساني \_ كتاب تخريج الدلالات السمعية ص ٧٦٨ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤٠١ \_ ١٩٨٠ .

نبى الله إبراهيم جد المسلمين ، فلا يجوز أن يعطل أمر لله أطاعه فيه نبيه وسنه لذريته من بعده ، ولهذا قال ابن القيم : لقد أذن عالم أهل بيت رسول الله عليت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أذانا سمعه الخاص والعام : إن من لم يختتن فلا صلاة له ، ولاتؤكل ذبيحته ، فأخرجه من جملة أهل الإسلام . ومثل هذا لايقال لتارك أمر بين تركه وفعله بالخيار (٥٩)

والختان واجب على الولى ، قبل بلوغ الصبى والصبية بحيث يبلغ مختونا ، ويندب طهارة الصبى في سابعه (٩٥) ويساعد على ذلك تقدم الوسائل الطبية ، في إجراء مثل هذه الجراحات البسيطة . وسواء قدم الوقت أو أخر ، فلا تتخلف طهارة الصبى إلى البلوغ ، لأمر رسول الله عليه بأمر الأولاد بالصلاة لسبع ، وهو سن قبل البلوغ ، وأمر الأولاد بالصلاة ، يوجب أمرهم بالطهارة ، والطهارة لا تصلح إلا بالختان ، هذا فضلا عما فيه من تحسين الخلقه ، وتنظيف العضو من بقايا البول النجسة .

#### والخفاض مكرمة للبنت:

عن ميمونة زوج النبي عَلِيْتُ أنها قالت للخاتنة : إذا خفضت فأشمى ولاتنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى لها عند زوجها . (٦٠)

وروى أبو داود عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي عَلَيْكُم : لاتنهكي ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل . (٦١)

وفى كتاب تخريج الدلالات السمعية عن كتاب الغريبين فى حديث أم عطية : أشمى ولاتنهكى ، أى ولاتبالغى فى سحاقة (١٢) ، لأن النهك المبالغة

<sup>(</sup>٥٨) ابن القيم تحفة المودود ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥٩) قال النووي على شرح مسلم ٣ / ١٤٨ يستحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته .

<sup>(</sup>٢٠) ابن القيم تحفة المودود ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦١) أخرجه أبو داود في سننه باب : في ماجاء في الختان ٢ / ٧١٢ عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية الأنصارية .

<sup>(</sup>٦٢) أبو الحسن على الخزاعي التلمساني ــ كتاب تخريج الدلالات السمعية ص ٧٦٨ .

مى كل شيء ، وهو يقلل ميلها إلى الشهوة . فكأن الخفاض في الأنثى تزيين ونظافة ، وتعديل للشهوة ، لأن تركه يثيرها ، والمبالغة في سحقه وإنهاكه يضعف شهوتها .

وفى الحتان تصحية من المسلم ( ذكرا أو أنثى ) بجزء من عضو من بدنه ، اعترافا بعبودينه لربه ، الذى خلقه وخلق فيه هذه الأعضاء ، ومع هذا فإن فى التضحية بهذا الجزء تحقيق مصلحة لصاحبه ، فالتضحية به تربى فيه إرادة التضحية ، والسعى لها كلما دعا الداعى إليها .

إن هذه الواجبات والمندوبات من التأذين في أذن الطفل حال ولادته ، وتحنيكه والعق عنه وحلق شعره وتسميته والتصدق بوزن شعره فضة وختانه واجبة على الأب لأن الطفل لايقوم عليها بنفسه للعجز . وفي إقامتها إقامة لشعائر إسلامية وإحياء لها . فهي من سنن الفطرة التي سنها رسول الله عيسه وفعلها ، وفيه من مصلحة المولود ، من المصالح الشرعية مالايخفي على عاقل ، وفيها اجتماع الأسرة والأقارب والأرحام والجيران ، فهي من السنن التي يجتمع حولها لإحياء بعض الشعائر الإسلامية ، وإقامة أسباب الألفة والموادة بين المسلمين . فضلا عن أن هذه السنن تحفر لها موضعا في أعماق الطفل فتكمن فيه ولاتتركه أبدا ، وتظل تؤثر فيه ، وإن لم يعها ، ولم يذكرها ، ولأنها من سنن الفطرة التي أوجبها الإسلام وندب لها ، وعلمها رسول الله عيسه للمسلمين ، فإنها تحفظ المسلم بالخير منذ ميلاده من الشيطان .

#### أدب التربية للولد .

وأدب التربية في الإسلام ، يقوم على حب الوالد لولده ، وينبع من واجب رعايته له حتى يبلغ مبلغ الرجال ، فيقوم بواجباته الدينية والدنيوية على الوجه الأكمل الذي يندب إليه التشريع الحكيم . ذلك لأن الطفل يشب على مانشأ وتربى ، ولأن كل مولود يولد على الفطرة ، ثم يشب ويترعرع على ماعوده أبوه ورعاه .

وحسن التربية يبدأ منذ ولادة الطفل من الأم وهي ترضعه ، وترقصه وتقبله ، ومن الأب أيضا حينما تسمح الظروف بتقبيله وترقيصه . فيسمعانه كلمات من أسماء الله الحسني ، وألفاط من ألفاظ الإيمان والتوحيد ، فلا يناول أحدهما الطفل من الآحر إلا مصحوبا باسم الله ، فإذا رقصه أحدهما ردد كلمات الحسد لله وتسبيحه وتكبيره . والطفل يسمع هذه الجمل الجليلة ، ولايفهم معنى الألفاط ، ولكن ترديدها في مسامعه سيجعله مطمئنا سرتاحاً ساكنا ، فضلا عن أنها سنكون من عناصر تكوينه النفسي فلا تتركه أبدا . وكان سلف الأمة يعلم دلك ويفعله فكان الزبير بن العوام إذا رقص ولده أسمعه كلمات الخير والبركة .

فيقول:

أرهر من آل أبى عتيق مبارك من ولد الصديق ألذه كما ألذ ريقى

وكان الحسن البصري يسمع ولده هذه الكلمات وهو يرقصه .

یاحبذا أرواحه ونفسه وحبذا نسیمه وملسمسه والله یبقیه لنا ویحرسه حتی یجر ثوبه ویلبسه (۱۳)

إن الطفل إذا تربى بين أحضان أبويه تسمع أذناه مع دقات قلبيهما ، عبارات المحبة ، والأمنيات النابضة بمعانى الإيمان والتوحيد ، شب طفلا سويا محبا للمعانى الدينية السامية ، ولقد علمنا النبي عليه أن في الحنو على الطفل والحدب عليه إصلاحاً وتربية ، والتشريع الحكيم حرض المسلم على حب الأطفال والرحمة بهم . روى البخارى عن المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال : سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدى يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما كان رسول الله عليه يأحذني فيقعدني على فخذه ، ويقعد الحسن بن على على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول : اللهم

<sup>(</sup>٦٣) الشيخ كمال الدين ابن العديم ... الدرارى في ذكر الذرارى ص ٤٦ .

ارحمهما فإنى أرحمهما (<sup>11</sup>) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قبل رسول الله على ألحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالسا. فقال الأقرع: إنى لى عشرة من الولد ماقبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله عليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم (<sup>(10)</sup> وعن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبى عليه فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم. فقال النبى عليه أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة (<sup>(17)</sup>

ولعلم رسول الله عليه بأهمية حب الأطفال والحنو عليهم ، وأثره عليهم في التربية ، كان يعلم المسلمين كيف يرعون فلذات أكبادهم وحبات قلوبهم ، لأن الحرمان من الحنان في الطفولة ، يؤثر في التكوين النفسي لهم في الكبر . والمشاعر الطيبة أوالسيئة تنمو مع الطفل من نعومة أظفاره إلى أن يصير رجلا تعقد بيده الأمور . روى البخارى عن عمرو بن سليم ، عن قتادة قال : خرج علينا النبي عليه ، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى ، فإذا ركع وضع ، وإذا رفع رفعها (٢٧)

ولولا حرص الرسول على تعليم المسلمين حب الأطفال ، ووجوب الحرص عليه ، وأنه من الواجبات الدينية ماحمل معه عليه ابنة ابنته زينب رضى الله عنها من أبى العاص بن الربيع إلى المسجد ، فلما حان وقت الصلاة لم يتركها ولكن أم المسلمين فإذا ركع أو سجد وضعها أمامه على الأرض ، وإذا رفع قائما رفعها على إحدى يديه . فعل ذلك عليه ليعلم الناس واجبهم الديني نحو أطفالهم ، وأنه مهم في التربية السوية .

على أن الطفل في الفترة \_ ماقبل تمام الحولين \_ وهي فترة تمام الرضاع ،

<sup>(</sup>٦٤) صحيح البخاري باب وضع الصبي في الحجر ١٠ / ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦٥) نفسه باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ١٠ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٦٦) نفسه الباب نفسه ١٠ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٦٧) نفسه الباب نفسه ١٠ / ٣٥٢ .

حقه الغذاء والملاعبة والحنان ، لأنه لايعى الأشياء كثيرا ، ويبدأ بعد تمام هذه الفترة يعى ويقلد ، وعند ذلك ندب لوالديه أن يوجهاه لتقليدهم في الأشياء البسيطة المحببة .

والطفل يبدأ الوعى بالأشياء بعد تمام الحولين ، فتمامها هى الحد الفاصل بين مرحلة الرضاع والملاعبة ، ومن هنا أمر تعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين . فهو قبل الحولين لايعى إلا بعض الأشياء الغريزية كحاجته إلى الطعام والشراب ، أو كالإحساس بالخوف إذا جاع ، أو رأى شيئا لم يألفه ، أو الإحساس بالفرح إذا تغذى من أمه فارتوى أو رأى شيئا يألفه ، ونحو ذلك وكلها مشاعر وأحاسيس تتربى معه وتكبر وتنمو .

على أن الطفل في هذه السن الصغيرة ، أى من وقت الولادة حتى الفطام إذا اعتبرناه يتم الرضاعة في تمام الحولين ، يكون قد تعلم بعض الأشياء بمساعدة والديه ، فالطفل يبدأ ببعض مقاطع صوتية ربما التقطها من أجزاء من كلمات أبويه ، ويستمر في تحويل هذه المقاطع إلى كلمات قليلة مع تقدم الشهور الأولى ، وفي نهاية العامين يكون قد عرف بعض الكلمات التي تساعده على التكيف مع مايحيطه . ولكن في عالمه الصغير ، ويرتبط فهمه لمعاني هذه الكلمات بمدى حاجته للأشياء التي تعبر عنها ، وبمدى استجابة الوالدين في تحقيق مطالبه .

ومع هذا فلا يمتنع الأبوان عن اسماعه بعض آيات من القرآن فيعتادها . كقراءة المعوذتين ، وسورة الإخلاص ، أو تشنيف أسماعه بكلمات الأذان والفاتحة والتشهد ، أو تكرير الصلاة على رسول الله وآله وأصحابه بإيقاع يدخل عليه السكينة والطمأنينة .

إن دور الآباء في هذه المرحلة ، يدعم بطريقة عملية طريقة الطفل في النطق ويساعده في تعلم الكلمات ، كما يساعده في أن يشعر بمشاركتهم له في نطق الكلمات ومعرفة دلالاتها ، وسيساعده ذلك على حب الأشياء التي وعت معاني،

وصفات الكلمات التي كررت على ستمعه في طفولته ، فيشب على حب لغته ، والاعتماد عليها في التمسك بالأصول العقدية والحضارية لدينه .

وبعد الحولين \_ وقد يزيد \_ بحسب قدرة الطفل على إدراك معانى الأشياء ، يبدأ توجيه الطفل ، فتبدأ مرحلة جديدة في التربية . والطفل يبدأ إدراكه بتقليد من حوله في حركاتهم وسلوكهم ، فإذا رأى أحد الأبوين يصلى اقترب منه وحاول أن يركع أو يسجد بطريقة عفوية غير منضبطة ، لاتعرف ترتيبا ولا نظاما ، ولكن هذا التقليد يجب أن ينمى فيه فهو علامة صحية ، فيستحب تركه يفعل دون إشعاره بأى استنكار مهما كان ضئيلا من المحيطين

وإذا بلغ الطفل مرحلة التمييز ، وجب على الأبوين تعليمه الأشياء بطريقة منتظمة ومقصوده ، مع ربطه بها ، وأن يبينوا له العلاقة بين أفعال الخير ، وأى فعل فيه خير ، وأن يحبب إليه فيلتزمه ، كذلك ينبه إلى العلاقة بين أفعال الشر ، وأى فعل فعل فيه سوء ، ويبغض إليه فيبتعد عنه ، مع ربط هذه المعانى بألفاظها بنعيم الجنة وعذاب النار . وفي هذه المرحلة يجب لفت انتباهه إلى كل سلوك طيب وكل فعل حسن يصدر من أبويه ، لأن عالم الطفل في هذه المرحلة هو أبويه ، وليس فيه أعظم منهما ، فهو يتقبل أفعالهما وأقوالهما ويتأثر بهما ، ولهذا فكل فعل طيب يفعله الأبوان ، فيه تأديب وتهذيب ، وتدريب على التخلق بالخلق فعل طيب يفعله الأبوان ، فيه تأديب وتهذيب ، وتدريب على التخلق بالخلق الحسن . وترغيب في محاسن الأخلاق ، فإذا تخلق الأبوان في أسرهم ، ومع الآخرين بالخلق الحسن ، وحسن المعاشرة ، والإحسان إلى ذوى القربي ، ووصلوا أرحامهم ، واستوصوا بالجار خيرا ، وأفشوا السلام بين الناس ، أثر ذلك في الطفل ، وإن لم يتمثلهما في بادىء الأمر ولكن مع الوقت ستكون هذه الواجبات الدينية عنده — مثلا واجبة الاحتذاء — قبل أن تتحول إلى عبادة في الواجبات الدينية عنده بيناها دينا على الوجه الأكمل —

ولابأس من تأديب الطفل في هذه المرحلة ، ويبدأ التأديب بالزجر والترغيب

فى الخير ، والترهيب مما يغضب الله ، ثم توجيه اللوم إليه فإذا لم ينته عن تعمد الوقوع فى الخطأ أدب بالضرب غير المبرح الذى لايؤذي ، ولايمس الوجه . وعلى الوالد ألا يقسو فى تأديبه ، كما لايبالغ فى تدليله ، فإن القسوة تضربه ، كما يضر به التدليل . ومما يؤثر فى ذلك قول بعض السلف : من أدب ولده صغيرا سره كبيرا . وقالوا : من أدب ولده غم حاسده . وقالوا : ماأشد فطام الكبير ، وأعسر منه رياضة الهرم .

والطفل في هذه المرحلة تشغله أشياء كثيرة ، قد تفوق قدراته ، ولذا وجب أن يلاحظه الأبوان فلا يغفلان عنه ، فربما أدى به حبه للحركة الدائبة ، وغفلته عن كنه الأشياء إلى إيذاء نفسه ، فلا يغفلان عنه أبدا \_ سواء كان صبيا أو صبية .

ويستحب أن يستقل الطفل بغرفة خاصة ، غير غرفة نوم الأبوين ، وإن تعذر ذلك ، حجب بينه وبينهما بساتر ، لأن الطفل في هذه المرحلة لايفكر إلا في المحسوس ، فإذا رأى مايحدث بين الزوجين شغل كثيرا ، فتتألم نفسه ، وقد بين لنا القرآن الكريم أن الطفل ، وإن كان من حقه أن يدخل على أبويه حجرة نومهما في أي وقت ، فإنه منهى من الدخول عليهما في أوقات ثلاث ، إذا كان لم يبلغ الحلم ، فإذا بلغ فلا يدخلها أبدا بدون استئذان . يقول عز من قائل :

ويا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك بيس الله لكم الآيات والله عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ﴾ سورة النور : ٥٨ — ٥٩

فالطفل يعرف معنى الكشفة ، وهو في سنينه الأولى ـــ وإن لم يبلغ الحلم ، وهو في هذه الحال ـــ يجب عليه ألا يدخل حجرة نوم أبويه في الأوقات الثلاثة

التى أشارت إليها الآية وهى: وقت اللباس والراحة من بعد العشاء ، وقبل الفجر ، ووقت القيلولة ، لأن هذه الأوقات هى أوقات التخفف من الملابس ، أو طلب الحاجة ، وقد أوجب القرآن الكريم على الطفل المميز ألا يدخل فيها على والديه ، فقد يرى الطفل أبويه فى وضع يخزيه ويحزنه ، فقد يرى من عوراتهم ، مايثير فى نفسه وأعصابه مايؤلمهما ، وما لايتركه فى راحة نفسية أبدا .

وعلى كل حال \_ فعلى الوالدين كذلك \_ ألا يظهرا أمام الأطفال في غير هذه الأوقات ، بغير المظهر الذي يليق بهما أن يظهرا به في عين ولدهما ، لأن حق الأولاد الدخول فيها عليهما بدون استئذان ، ولهذا وجب أن يكون كل منهما في الوضع الذي لايؤذي الطفل فلا يكشف أحدهما عن عورته خارج هذه الأوقات التي بينتها الآية الكريمة .

وإذا بلغ الطفل مرحلة التمييز، وجب عليه مايجب على الآخرين من الاستئذان على والديه في الأوقات كلها. لقوله تعالى: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾ روى مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله عَلَيْكُ سأله رجل فقال: يارسول أستأذن على أمى ؟ فقال: نعم قال الرجل: إنى معها في البيت. فقال رسول الله عَلَيْكُ : استأذن عليها فقال الرجل: إنى خادمها. فقال له رسول الله عَلِيْكُ : استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة ؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها (٦٨)

وروى البخارى في الأدب المفرد قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته والاستئذان ثلاث مرات ، فإن أذن له فليدخل ، وإلا فليرجع (٦٩)

وعن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>٦٨) رواه الإمام مالك ـــ الموطأ بشرح تنوير الحوالك في باب الاستئذان ٣ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦٩) رواه البخاري في الأدب المفرد باب يستأذن على أخيه ص ٣١٢ مكتبة الآداب القاهرة د . ث

عَلَيْكُ : الاستئذان ثلاثة مرات ، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع (٧٠)

ويكون الاستئذان بعد السلام فعن عطاء عن أبى هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : لايؤذن له حتى يبدأ بالسلام (٧١)

أما كيفية الاستئذان فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : استأذن عمر رضى الله عنه على النبي عَلِيْكُ فقال: السلام على رسول الله . السلام عليكم أيدخل عمر ؟ (٧١)

وفى النص القرآنى — والسنة الشريفة كما مر — يكمن كمال التربية الصحيحة ، فالقرآن والسنة يربطان الطفل بوالديه ، ويلزمان والديه بتعليمه وتوجيهه إلى القول الطيب والفعل الحسن . لأن هذا التوجيه فى هذه السن المبكرة هو الذى يضع العناصر الأساسية لتكوين شخصيته ، وتعديل نفسيته ، يجعل الاعتدال فى الكلام والسلوك صفة مميزة لها . والطفل فى هذه المرحلة المبكرة من سنى حياته يستمد من أبويه من التعليم العملى والتوجيهى مايطبع عليه نفسه ، فتخلق الوالدين بالخلق الحسن ، وباختيار الطيب من اللباس والطعام والشراب ، وعفيف الكلام يوجهانه الوجهة الصحيحة بطريقة طبيعية لاتكلف فيها ولامشقة . وكذلك فالأليق بهما أن يعوداه منذ نعومة أظفاره على العادات المحمودة فيندب استصحاب الوالد ولده معه إلى المسجد ليعتاد دخوله ويعتاد الصلاة قبل أن يكلف بها . ولابأس كذلك من استصحابه إلى مجالس الرجال ، ليشب على الجادة .

فإذا انتقل إلى مرحلة تمييز أخرى من سن الخامسة ــ مثلا ــ يعلم الآداب الواجبة الاتباع سواء المتعلقة بآداب الأسرة ، أو الآداب الاجتماعية والأخلاق الحسنة المستمدة من القرآن والسنة . أسوة بما كان يربى به رسول الله عليه

<sup>(</sup>٧٠) رواه مالك فى الموطأ بشرح تنوير فى باب الاستئذان ٣ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٧١) رواه البخارى في الأدب المفرد باب الاستئذان غير السلام ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٧٢) نفسه باب كيف الاستثذان ص ٣١٧.

صبية المسلمين. ويحفظانه بعض النصوص القرآنية والحديثية المتضمنة لهذه الأخلاق كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ﴾ (سورة النحل: ٩٠) فهى جامعة للآداب التي يحب أن يتحلى بها المسلم دينا. وقوله تعالى: ﴿ ولاتلبسوا الحق بالباطل حسنا ﴾ (سورة البقرة: ٨٣) وقوله تعالى: ﴿ ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ (سورة البقرة: ٤٠ ـ ٣٠) هذا فضلا عن بعض قصار السور كالمعوذتين والإخلاص والكوثر، مع تفهيمه معانيها، وماترشد إليه، وتفهيمه كذلك أن الله سيكافيء من يعمل بها، فضلا عن مكافأتهما له ـ حال حفظه وفهمه لهذه الآيات، وحال عمله بما حفظ وفهم.

ويحفظ الأبوان ولدهما كذلك بعض الأحاديث التي تحث على فضائل الأعمال والتحاب في الله . كحديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكِهُ : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ، ورجل قلبه معلق بالمسحد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك و تفرقا ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه » (٣٠)

وكان رسول الله عَيِّلِيَّةِ يعلم أطفال المسلمين بعض الأعمال الواجبة الاتباع ، التي يكمن فيها أدب التربية ، وتعويد الاعتماد على النفس . روى البخارى عن عمر بن أبي سلمة رضى الله عنهما قال : كنت غلاما في حجر الرسول عَيْسِيَّةٍ ، وكانت يدى تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله عَيْسِيَّة : ياغلام سَمِّ الله ،

<sup>(</sup>٧٣) رواه مالك ـــ الموطأ بشرح تنوير الحوالك؟ / ١٢٧ ــ ١٢٨ قال السيوطي في تنوير الحوالك : والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة .. والعدد المذكور ههنا لامفهوم له ( إلا تعدد الخصال المؤدية إلى المحبة في الناس . وهي ملا شك تزيد على السبعة ) تنوير الحوالك ؟ / ١٢٨ .

وكل بيمينك ، وكل مما يليك ، فما زالت تلك طِعْمتى بعد (٧٤) ورد فى هذا الحديث ثلاث فضائل وهى : التسمية ، والأكل باليد اليمنى ، والأكل مما يلى الآكل .

وصفة التسمية أن يبدأ الأكل باسم الله \_ وأصرح ماورد في صفة التسمية ماأخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْظُ قال : إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره (٧٠)

والتسمية في أول الأكل من سنة رسول الله عَلَيْكُم ، والطعام من متع الفطرة المباحة قال تعالى : ﴿ كلوا من طيبات مارزقناكم ﴾ (الأعراف : ١٦٠) وقال تعالى : ﴿ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم ﴾ (المؤمنون : ١٥) والله جل ذكره الذي أباح لعباده التمتع بطيب الرزق ، سن للناس التسمية ، وجعلها أهم ماينبغي للآكل قوله ، حتى لايشغله الاستمتاع بالأكل والتلذذ به عن ذكر الله ، وعن تذكر الفقراء والمساكين الذين حرموا من طيبات الطعام . وهذا فضلا عن أن الله يحفظ للآكل إذا ذكر اسم الله قبل أن يأكل ـ بركة الطعام وبره . روى مسلم حديث حديثة مرفوعا قال : قال رسول الله عليه : إن الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم الله عليه : (٢٦) فالتسمية مندوب إليه في أول الطعام ، كما أن التحميد مندوب إليه في آخره . ويستحب من الأب أن يجهر بالتسمية ليسمع أولاده ، فيتعودون عليها ، كذلك يستحب أن يجهر بالتحميد في آخره ، فيفعل الأولاد فعله .

والتسمية والتحميد لايستحبان في الأكل وحده ، وإنما تستحب في سائر أنواع الطعام والشراب وحالاتهما ، وفي كل أمر ذي بال . لأنه كما ورد عند مسلم

<sup>(</sup>٧٤) رواه البخاري في الصحيح. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. ٩ / ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٧٥) رواه أبو داود في سننه ــ باب التسمية على الطعام ــ ٢ / ٣٤١ .

<sup>(</sup>٧٦) رواه مسلم في باب آداب الطعام والشراب ١٣ / ١٨٨ .

فإن الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم الله تعالى عليه ، فينزع منه بركة الغذاء والشفاء والاستمتاع ورأى النووى : استحباب التسمية في أول الطعام ، واستحباب حمد الله تعالى في آخره وقال : هذا مجمع عليه (٢٧) ولكن قال ابن حجر بعد أن أورد كلام النووى به في نقل الإجماع على الاستحباب نظر ، إلا أن أريد بالاستحباب أنه راجع الفعل ، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك ، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين ، لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة . في قول رسول الله علياتية : سم الله به وكل بيمينك النح الأوامر في الحديث . والأمر يفيد الوجوب ، يؤيده قوله عيالية : إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله عليه . (٢٨)

إذن فقد رأى ابن حجر أن مايقصد إليه الحديث هو الوجوب أى وجوب التسمية في أول الأكل، ووجوب التحميد في آخره.

كذلك وجوب الأكل باليمين ، لأنه صادر عن أمر من الأوامر الواردة في المحديث ، يؤيده حديث مسلم من طريق عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : إن رسول الله عنها : لايأكلن أحد منكم بشماله ، ولايشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها . (٧٩) يؤكده حديث إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله عنه بشماله فقال : كل بيمينك . قال : لاأستطيع . قال : لااستطعت . مامنعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيه (٨٠)

وكذلك وجوب الأكل ممايلي الآكل ، فلا يجعل يده تطيش في إناء الطعام ، وهو الواجب الثالث . إذا كان إناء الطعام واحدا ، وكان الطعام لونا واحدا . فكأنه إذا أخذ من أمام غيره فكأنما تعدى عليه ، مع مافيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدى ، ولما فيه من إظهار الحرص والنهم ، وهو مع

<sup>(</sup>۷۷) النووی علی شرح مسلم ۳ / ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٧٨) رواه مسلم في باب آداب الطعام والشراب ١٣ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧٩) رواه مسلم في باب آداب الطعام والشراب ١٣ / ١٩١.

<sup>(</sup>۸۰) رواه مسلم في الباب نفسه ۱۳ / ۱۹۲ .

ذلك سوء أدب بغير فائدة (<sup>(١)</sup>أما إذا اختلفت الأنواع والألوان جاز بغير مزاحمة أو مضايقة ، مع استعمال الأدب وحسن الخلق فيه .

و يعودانه على ألا يعيب على الطعام ، ولايذمه ، روى أبو داود عن أبى هريرة قال ماعاب رسول الله عليه طعاما قط ، إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه (٨٢)

ويحببان إليه حب الاجتماع على الطعام ، فذلك أدعى إلى التحاب بين أفراد الأسرة ، والإيثار ، وأجلب للبركة . روى أبو داود عن وحشى بن حرب عن أبيه عن جده أن بعض أصحاب رسول الله عليه على قالوا : يارسول الله إنا نأكل ولانشبع . قال : فلعلكم تفترقون ؟ قالوا : نعم . قال : فاجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه (٨٣)

فإذا أكل طعاما له رائحة تؤذى غيره نصحاه بألا يقترب من مجالس الناس حتى تموت هذه الرائحة أو تذهب. روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدرى أنه ذكر عند رسول الله عليه الثوم والبصل. وقيل يارسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه ؟ فقال: عليه : كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه (٨٤)

وينصحانه إذا أكل بألا يملأ فمه بالطعام ، فإن أهل المعروف يكرهون ذلك ، ولا يليق بأهل المروءة أن يفعلوه . روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضى الله عنه : نهى رسول الله عَيْلِيَةُ عن الاقتران (في التمر فيأكل اثنين اثنين ) إلا أن تستأذن أصحابك (٥٠) فإذا طعم حمد الله . فعن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله عَيْلِيَةُ كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا

<sup>(</sup>۸۱) ابن ححر فتح الباری ۹ / ٤٣١ .

<sup>(</sup>٨٢) رواه أبو داود في سننه . باب في الاجتماع على الطعام ٢ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٨٣) رواه أبو داود في الباب نفسه . والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٨٤) رواه أبو داود في سننه في باب أكل الثوم ٢ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>٨٥) نفسه باب الإقران في التمر عبد الأكل ٢ / ٣٥٦.

وجعلنا مسلمين (<sup>٨٦)</sup> فإذا كان يأكل عند غير أهله قال قول رسول الله عَيْظَةُ إذا طعم عند أحد المسلمين: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة» (<sup>٨٧)</sup> ونحوه.

فإذا طعم نصحاه بغسل يديه بعد الأكل عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه عليه : من نام و في يده غمرة ( بفتحتين : أى دسم ووسخ وزهومة من اللحم ) ولم يغسله ، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه (٨٨)

من كل هذه الآثار الشريفة يستبين وجوب تعليم الأطفال آداب الأكل والشرب والحمد ، والشكر والمجاملة ، والتخلق بالأخلاق الحسنة في الاتصال بالآخرين ، وللآباء مع أبنائهم ، في رسول الله عَلَيْكُ أسوة يتأسى بها ، مما فعله رسول الله عَلَيْكُ أسوة يتأسى بها ، مما فعله رسول الله عَلَيْكُ بربيبة عمر بن أبي سلمة ، ابن أم سلمة زوجه رضى الله عنهما الذي كان غلاما حينما علمه الرسول . بدليل قوله في الحديث الشريف : كنت غلاما تطيش يدى في الصحفة ، وهو الإناء يأكل منه الجماعة الصغيرة ، فلم يكن يحسن الأكل بنفسه لأنه لم يكن تعلمه ، فعلمه إياه رسول الله عَلِيْكَ . فوعاه جيدا بدليل قوله في آخر الحديث : فمازالت تلك طِعْمتي بعد . أي صفة أكلى ، أي لزمت ذلك وصار عادتي فيه .

وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب ، وفيه منقبة لعمر بن أبى سلمة رضى الله عنهما ، لامتثاله الأمر ، ومواظبته على مقتضاه (٨٩)

كذلك يعلمانه مايجب عليه من أدب الشرب ، فإذا شرب لايعب الماء عبا ، وإنما يمصه مصا ، ولايأخذ شربته دفعة واحدة ، وإنما يتنفس خارج الإناء

<sup>(</sup>٨٦) نفسه باب مايقوله الرجل إذا طعم ٢ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٨٧) نفسه باب ماجاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ٢ / ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٨٨) نفسه باب في غسل اليدين من الطعام ٢ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۸۹) ابن حجر ــ فتح الباری ۹ / ٤٣١ .

ثلاثا . عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يتنفس فى الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبر وأمرأ . قال أنس : وأنا أتنفس فى الإناء ثلاثا ومعناه أن رسول الله عَلَيْكُ : كان يتنفس فى الإناء ، أو فى الشراب ، أى فى أثناء الشرب ؛ لأن ذلك أكثر ريا ، وأبرأ من ألم العطش ، وأسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد (٩٠)

والرسول عَلَيْكُ يعلمنا أدب الشرب، فهو يحفظ لنا حلاوة انسياغ الماء والتمتع به، والسلامة من الضرر، مع الجزاء والأجر للطاعة فيه.

كذلك يعلمانه ألا ينفخ في الشراب روى أبو داوود في سننه عن ابن عباس قال : نهى رسول الله عَلِيْتُهُ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه (٩١)

ويعلمانه من أدب الأكل والشرب ألا يفعل قائما ، ولكن ليطمئن جالسا ثم يأكل فذلك أدعى إلى السكينة والرضا بما قسم الله ، والتفكر في نعمته وشكر المنعم عليها ، عن أنس عن النبي عليه أنه نهي أن يشرب الرجل قائما . قال قتادة : فقلنا : فالأكل . فقال : ذاك أشر وأخبث (٩٢) قال النووى : والنهى فيه محمول على كراهة التنزيه (٩٣) لاالتحريم .

ومن الواجب على الوالدين تعويد أبنائهم على أن يفعل الذكور منهم ، أ الرجال ، وتعويد بناتهم على مايجب أن تفعله النساء ، فلا يتشبه بالبنات ، ولاتتشبه البنات بالصبية . روى البخارى عن ابن عباس رض عنهما قال : لعن رسول الله عليه المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبر

<sup>(</sup>٩٠) رواه مسلم باب كراهة التنفس في الإناء ١٣ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٩١) رواه أبو داود في باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ٢ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٩٢) رواه مسلم في باب في الشرب قائما ١٣ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٩٣) النووى على شرح مسلم ١٣ / ١٩٥ وأورد النووى في الشرح حديث ابن عباس رضى الله عنه: سقيت رسول الله عليه على من زمزم فشرب وهو قائم . وقال : وكل هذه الأحاديث صحيحة ، والصواب أن أحاديث النهي عن الشرب قائما محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه عَلَيْكُم قائما فبيان للحواز .

من النساء بالرجال (٩٤)

فالإسلام يحث على تعويد الذكور على أن يكونوا أقوياء أشداء ، لايلتمسون اللين من الأشياء ، فلايرفلون في الحرير ، ولايتحلون بالذهب . روى أبو داوود عن على رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله على الله على أخذ حريرا فحمله في يمينه ، وذهبا فحمله في شماله ثم قال : إن هذين حرام على رجال أمتى (٩٥) ذلك بأن التنعم يصرف الشباب عن الجادة ، ويثبط الهمم ، ويصيبهم بداء اللامبالاة ، ويميت فيهم حب الانتماء ، والحرص على المغالبة والدفاع عن الحوزة .

فهم الصحابة والسلف حديث رسول الله عَيْقَة وطبقوه على شباب الأمة ، وفي كتاب الفروسية لابن القيم : كتب عمر بن الخطاب : إياكم والتنعم وزى العجم ، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وتمعددوا واخشوشنوا ، واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا ، وارتموا على الأغراض .

قال ابن القيم: هذا تعليم للفروسية وقوله: إياكم والتنعم وزى العجم، فإن التنعم يخنث النفس، ويكسبها الأنوثة والكسل، ويكون صاحبه أحوج مايكون إلى نفسه، وماآثره من أفلح — ومازى العجم فالمشابهة في الزى الظاهر، تدعو إلى الموافقة في الهدى الباطن، كما دل عليه الشرع، والعقل والحس، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والنساء ... واخشوشنوا، أي تعاطوا مايوجب الخشونة، ويصلب الجسم ويصبره على الحر والبرد، والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه، فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا، مالايجدها صاحب التنعم والترفه بل يكون العطب إليه أسرع (٩٦)

<sup>(</sup>٩٤) صحيح المخارى في باب المتشبيهن بالنساء والمتشبهات بالرجال ١٠ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٩٥) رواه أبو داود في سننه ٢ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٩٦) ابن القيم ــ كتاب الفروسية ص ١٥ دار التراث د.ث وكذا البيان والتبيين ٣ / ١٠ و معنى الشمس حمام العرب : أن العرب لم تكن تعرف الحمام فيستعيضون عنه بالتعرض للشمس ، وتمعددوا : أى الزموا عادة معد بن عدنان في أخلاقه وفروسيتة . وقوله : الحلو لقوا يعنى تهيئوا واستعدوا لما يراد منكم . وقوله : ارتموا الأغراض : أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمى الإصابة لاالبعد ، وهذا هو مقصود الرمى .

وكما حرم على الذكور الذهب والحرير، حرم على الإناث أن يمشين متمايلات مثيرات شهوة الذكور بخلاعتهن، وحض الوالدين على نهى بناتهن منذ الصغر أن يفعلن ذلك. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليلة أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (٩٧)

ويعودانه على ألا يأكل حتى يشبع ، فلايأكل إلا بقدر حاجة جسمه إلى الطعام . روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند مرفوعا إلى رسول الله عليه أنه قال : ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه ، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لامحالة فاعلا فثلث طعامه ، وثلث شرابه ، وثلث لنفسه (٩٨) وكذلك إذا شرب اتبع هدى النبي في شربه . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عليه : لاتشربوا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثني وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم رفعتم (٩٩) ومر في رواية مسلم نهى النبي عليه أن يتنفس في الإناء ، أو ينفخ فيه ؛ لأن ذلك يضر بالشارب ، وبخاصة إذا شرب من الإناء أكثر من شارب واحد .

هذا هو هدى النبى عَلَيْكُم في أكل الطيبات من الرزق وشربها. فإذا كان الإسلام قد أحل الطيبات مطعما ومشربا ، فقد ندب أن نأكل وسشرب بما يوفر الصحة ، والمظهر السلوكي الحسن ، وبما يتلاءم مع طباع ذوى المروءة ، والنبل من الناس . فواجب الأبوين أن يُبيّنا لأبنائهما فوائد ذلك ، ويداوما النصح لهما باتباع هدى الشرع فيها . وواجب الآباء أن يبينوا لأولادهم أن الأكل دون

<sup>(</sup>٩٧) رواه مسلم في باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ١٠٨ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٩٨) مسند الإمام أحمد بن حنل عن المقدام بن معد يكرب الكندى رضي الله عنه ٤ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٩٩) رواه الترمذي تحفة الأحودي ٦ / ٩ حديث رقم ١٩٤٧ باب ماجاء في الرخصة في الشرب قائما .

الشبع أنفع لصحتهم ، ولاستقامة أبدانهم . يقول ابن القيم : ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من الامتلاء من الطعام ، وكثرة الأكل والشرب وقال : فإن حببت أن يكون الصبى حسن الجسد مستقيم القامة غير متحدب ، فليترك كثرة الشبع (١٠٠٠) وينصحانه بألا يكون الأكل همه ، فكثرة الداء مطية العطب

قال ابن الرومي:

فإن السداء أكثسر ماتسراه كمون في الطعام أو الشراب (١٠١)

وفى كثرة الأكل منافاة للإيمان وهدى الدين . روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن اللبى عَلَيْتُهُم قال : يأكل المسلم فى مِعَى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء (١٠٢)

(۱۰۳) وقال أحد الحكماء : من كانت همته مايدخل بطنه ، فقيمته مايخرج منها

كذلك يجب إرشادهم إلى ماحرم الإسلام من خبيث الطعام والشراب فلا يأكلوه ، ولايأكلوا ولايشربوا إلا ماسمي لهم فعرفوه . تأسيا برسول الله عَيْسَةُ ، فما كان النبي عَيِّسَةُ يأكل طعاما حتى يسمى له فيعلم ماهو (١٠٤) حلالا أم حراما .

فيعودان الصبى ويرشدانه ، وأن يكون تبيين ذلك من خلال النصوص من القرآن والسنة قال تعالى ﴿ ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب ﴾ ( النساء : ٢ ) وقال تعالى : ﴿ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ ( الأعراف : ١٥٧ ) وقال تعالى : ﴿ قل لايستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن القيم ــ تحفة المودود ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>١٠١) البيت لابن الرومي ديوانه ــ تحقيق د. حسين نصار ١ / ٢٣١ القاهرة ١٩٧٢ .

<sup>(</sup>١٠٢) رواه المخارى في صحيحه ناب المؤمن يأكل في معي واحد ٩ / ٤٤٣ .

<sup>(</sup>١٠٣) الراغب الأصفهاني ــ الذريعة الى مكارم أهل الشريعة ٣١١ ،

<sup>(</sup>١٠٤) دكره البخاري في صحيحه في باب ماكان النبي عَلِيْتُهُ لايأكل حتى يسمى له فيعلم ماهو .

(المائدة: ١٠٠) وتبيين الحلال في المطعم والمشرب كما ورد في النصوص. يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرْمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرُ وَمَأْهُلُ بِهُ لَغِيرُ الله فَمَنُ اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾ (سورة البقرة . ١٧٣) وقال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذِينَ آمَنُوا لاتحرمُوا طيباتُ مَا الله لكم ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ (سوره المائدة: ٨٧ ــ ٨٨)

وقد يسأل سائل ومادخل ذلك في تربية الطفل نقول وبالله التوفيق: إن أنفع الغرائز للإنسان وأشرها عليه في الوقت نفسه تلك المتعلقة بشهوة الطعام، والمتصلة بشهوة الفرج والإقدام ونحوه. فإن طابت طابت نفس صاحبها وقدر على سياسة نفسه ، فلا يأكل إلا الطيب ، فإن فعل لاتغلبه الغرائز الشريرة ، فلا يضع فرجه إلا في حلال ، ولايقضى شهوته إلا في حلال ، ولايمضى جرأته يضع فرجه إلا فيما يرضى الله ورسوله ، وجماعة المسلمين . فإذا عود الأبوان الطفل على الطعام الحلال نشأ عليه وشب على تقبل كل حلال . وبحمد الله فالحلال بين والحرام بين ، وقد بين لنا الكتاب والسنة الحلال في الطعام ولبراء والشراب ، والخبيث فيهما . وبينا كذلك منفعة الحلال للإنسان ، وخبث الحرام وضرره في البدن والنفس جميعا . وربطا ذلك بالتقوى والإيمان والجزاء الحرام وضرره في البدن والنفس جميعا . وربطا ذلك بالتقوى والإيمان والجزاء في الطاعة والمعصية . في قوله تعالى ﴿ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ سورة المائدة (٨٨) .

من حق الأبناء كذلك أن يعلمهم الآباء منذ صغرهم هدى النبي عَيِّلْتُهُ في كل أفعاله ، حتى في هيئة نومه ، وإعطائه البدن حقه . فقد كان عَيِّلْهُ ينام على شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت (١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱۰۵) رواه البخارى في باب مايقول إذا نام ۱۱ / ۹۲ – ۹۲ .

ويعلموهم من الصغر أن الوقاية خير من العلاج بالابتعاد عن المرضى ، إذا كان مرضهم معديا ، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ قال : لايوردن ممرض على مصح (١٠٦)

وينشئانه على حب الرياضة البدنية ، ففيها صحة الأبدان ، وترويض النفس على الصبر وقوة الإرادة ، وشرف المنافسة ، وتمرين على الجهاد في سبيل الله في مرحلة الشباب . ويعاونانه في اختيار الرياضة التي تناسبه ، وتعود عليه بالنفع وعلى مجتمعه بالخير وكان النبي عَيِّلِيّه يعلم أبناء الصحابة عليها ، وقد مارس الرسول الرياضة بنفسه وسنها لأصحابه ، وغلمانهم . ثبت عنه عَيِّلَة أنه سابق بالأقدام ، وثبت عنه أنه سابق بالإبل والخيل ، وثبت عنه أنه حضر نضال السهام ، كما ثبت عنه عَيِّلَة أنه صارع أشهر مصارعي عصره وأشدهم فصرعه .

فأما مسابقته بالأقدام فقد مر حديث مسابقته عَلِيْنَ لعائشة رضي الله عنها.

أما ندبه إلى أصحابه من المسابقة بين يديه . فعن سلمة بن الأكوع قال : بينما نحن نسير ، وكان رجل من الأنصار لايسبق أبدا ، فجعل يقول : ألا مسابق إلى المدينة ، هل من مسابق ، فقلت : أما تكرم كريما ولاتهاب شريفا قال : لا إلا أن يكون رسول الله عَلَيْتُهُ قال : قلت يارسول الله بأبى أنت وآمى ذرني أسابق الرجل . فقال : إن شئت فسبقته إلى المدينة (١٠٧)

وأما مصارعته عُلِيلِهُ ركانة ، فعن محمد بن على بن ركانة أن ركانة صارع النبي عَلِيلِهُ فصرعه النبي (١٠٨)

قال ابن القيم في كتاب الفروسية : وهذا الحديث فيه قصة نذكرها : أخبرنا

<sup>(</sup>١٠٦) رواه مسلم في باب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ولانوء ولاغول ، ولايورد ممرض على مصح ١٤ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>١٠٧) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٤ / ٥٣ .

<sup>(</sup>١٠٨) عن كتاب الفروسية لابن القيم ص ٦ والسيرة لابن هشام ١ / ٢٦٢ .

شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب تهذيب الكمال. قال ركانة بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب القرشي المطلبي ، كان من مسلمة الفتح. وهو الذي صارع النبي عَيَّلِهُ مرتين أو ثلاثا ، وذلك قبل إسلامه. فصرعه النبي عَيِّلُهُ فيها جميعا (١٠٩)

وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، أن النبي عَلِيْكَ. سابق بين الخيل ، التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع (١١٠)

وأما النضال (الرمى بالسهام) فحضره النبى عَلَيْكُ وأذن فيه ، وهو أجل الأبواب (أبواب الرياضة) على الإطلاق وأفضلها ، وكان الصحابة رضى الله عنهم يفعلونه كثيرا ، وكان عقبة بن عامر يختلف بين الفرضين ، وهو شيخ كبير . فقيل له : تفعل هذا وأنت شيخ كبير يشق عليك ؟ فقال : لولا كلام سمعته من رسول الله عَلَيْكُ لم أعانه ، سمعته يقول : من تعلم الرمى ثم تركه فليس منا ، وفي لفظ : فقد عصى (١١١)

وعن عقبة بن عامر أيضا قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ، صانعه المحتسب في صنعته الخير ، والرامي به ، ومنبله فارموا واركبوا ، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ، كل لهو باطل ، ليس من اللهو محمود إلا ثلاث ، تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه و نبله (١١٢) فإنهن من الحق ، ومن ترك الرمى بعدما علمه رغبة ، فإنها نعمة تركها ، أو قال : كفرها .

وفى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمى ، ألا إن القوة الرمى ، ألا إن

<sup>(</sup>١٠٩) ابر القيم \_ كتاب الفروسية ص: ٦.

<sup>(</sup>١١٠) رواه مسلم في ناب المسابقة بين الخيل وتضميرها ١٣ / ١٤ والتضمير ليجف لحمها وتقوى على الجرى ، وكانت مسافة السباق نحو من ستة فراسح .

<sup>(</sup>١١١) رواه مسلم باب فضل الرمي والحث عليه ودم من علمه ثم نسيه ١٣ / ٢٥ .

<sup>(</sup>۱۱۲) رواه أبو داود في سننه في باب في الرمي ٢ / ١٣ — ١٤ .

القوة الرمى (١١٣)

فإذا كانت رياضة النضال بالنبال أنفع للمسلمين في عصور الإسلام ، وكانت القوة التي يعدونها لقتال أعدائهم ، ولم تعد كذلك ، وجب على المسلمين بل يفرض عليهم أن يبحثوا عما يحل محلها من الرياضة النافعة التي توائم العصر وعلى كل حال كان النضال أنفع الرياضة ، التي حرض النبي غلمان المسلمين وشبابهم على تعلمها ، وعدم تركها حتى ولو تقدمت بهم السن . كا فعل عقبة بن عامر رضي الله عنه . فالرياضة هي تعويد على الجهاد ، وممارسة الصبر على المشدائد ، والجلد على كل صعب ، وتعويد على الاعتباد على النفس ، وقوة الإرادة . كا أنها ترفع الهمة ، وتدفع الهم والغم عن القلب . يقول ابن القيم : فلو لم يكن في النضال إلا أنه يدفع المهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله ، وقد جرب ذلك أهله . وقد روى الطراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله عليهم والغم عن النفوس الهم والغم والغم عن النفوس الهم والغم ويشف وهو من قوله تعالى : ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيدكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم كسورة التوبة : ١٤ ، ١٥ .

ولهذا كان النبي عَلِيْكُ يغرس حب النضال في غلمان الصحابة رضوان الله عليهم . فكان الصحابة يربون أولادهم عليها .

وكان تدريب غلمان الصحابة فى هذه السن الصغيرة على التدريب على السلاح والقتال والنضال ، دافعا لهم للإقدام . أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه قال : إنى لواقف يوم بدر فى الصف فنظرت عن يمينى وشمالى ، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما ، فغمزنى أحدهما فقال :

<sup>(</sup>١١٣) رواه مسلم في باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ١٣ / ٦٤ .

<sup>(</sup>١١٤) ان القيم ــ كتاب الفروسية ص ١٦ والدليل على أن الجهاد يدفع الهم والغم أن رسول الله عَلَيْكُم : إن حمله سياحة أمته . فعن أبى أمامه أن رجلا قال : يارسول الله إئذن لى فى السياحة ، فقال النبى عَلَيْكُم : إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله عز وجل رواه أبو داود فى سننه فى باب النهى عن السياحة ٢ / ٥ .

ياعماه أتعرف أبا جهل ؟ فقلت: نعم وماحاجتك إليه ؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله عليه ، والذى نفسى بيده لئن رأيته لايفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك فغمزنى الآخر فقال لى أيضا مثلها، فلم ألبث أن نظرت أبا جهل، وهو يجول فى الناس. فقلت ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى النبى عليه فأخبراه. فقال: أيكما قتله ؟ قال كل منهما: أنا قتلته ؟ قال: هل مسحما سيفيكما ؟ قال: لا. قال: فنظر النبى عليه في السيفين فقال: كلاكا قتله (١١٥)

وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء رضى الله عنهما . وفيه دليل على فضل إعداد الغلمان الصغار على الحرب ، ففى الرياضة نصرة للدين ، وحماية لحوزة الإسلام كما رأينا .

هذه بعض الأمثلة ويقاس على ماذكر ، مالم يذكر في هذا الباب ، فإنما نورد الأمثلة ويقاس عليها أشباهها ونظائرها ، من آداب الطعام والشراب والملبس واللهو النافع ونحوه .

ويعلم الطهارة ، ويؤمر بالصلاة في السابعة ، وإقامتها لوقتها ، وهي سن يفعل فيها الطفل مايفعل . . وهذا أمر رسول الله عَيْنَا بذلك . روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله عَيْنَا قال : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (١١٦)

وفى هذه المرحلة \_\_ ربما ابتداء من الخامسة \_\_ يجب أن تتضافر جهود البيت ، ولن نبالغ إذا أضفنا إلى جهود البيت والمدرسة ، جهود المؤسسات الاجتاعية والإعلامية ، لأن الطفل بدءاً من الخامسة يبدأ مرحلة الاستيعاب ، وعندها يجب معرفة ميول الطفل الذهنية والعقلية ، وتوجيهه بحسب قدراته على الاستيعاب وبحسب الميول . وفي هذه المرحلة يبدأ تفهيمه الآداب الاجتاعية وتعويده عليها ، فإذا أمكنه

<sup>(</sup>١١٥) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ١/١٩٣. (١١٦) أبو داود في سننه باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١/١٣٠.

تكليفه بها فلا بأس في ذلك . فيتعلم التواضع ، وأهمية التعاون مع الآخرين على البر ، وعلى ماينفع الناس ، مع ربط هذه الآداب بأصولها من الكتاب والسنة . عن يزيد بن عبد الله عن عياض أنه قال : قال رسول الله عن عياض أنه قال : قال رسول الله عن عياض أنه قال : قال رسول الله عن أحد . (١١٧) وأن يكون تواضعوا حتى لايبغى أحد على أحد ، ولايفخر أحد على أحد . (١١٧) وأن يكون المسلم في عون أخيه \_ على الخير \_ عن أبي هريرة عن النبي عن قال : من نفس عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه (١١٨) والله لايضيع الخير على أهله في عمل أو قول مهما كان ضئيلا أو صغيرا . عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خواش ، عن حذيفة قال : قال نبيكم عن الله عروف صدقة (١٩٩)

وهذه الآداب التي يتعلمها الطفل في مرحلة بدء الاستيعاب والطلب ، وتعليمه آداب التعاون والمحبة في الإسلام ، لايتعلمها الطفل على انها آداب سلوك حسن فحسب ، بل على أنها تعاليم الكتاب الكريم ، وكلام النبي عليه ، وأنها من الآداب التشريعية الدينية ، التي يكافىء الله من يفعلها ، ويعاقب من يتركها . ولا يكف الأبوان على إبراز الآداب التشريعية بحيث تتضح أمام ناظرى ابنهما وعقله ، وعاطفته وقلبه ومشاعره ووجدانه .

ولايلجاً الأبوان في البيت والمصلحون في المدرسة إلى القسوة في تلقين الطفل آداب التشريع ، إلا إذا كان لاعلاج إلا القسوة ، فلتكن قسوة تلائم سنه ، وحال جنوحه ، وإذا كان المثل العربي القديم يرى (أن آخر العلاج الكي) فلا يلجأ إليه إلا لضرورة ، لأن القسوة تعودهم التمرد ، وتزرع في قلوبهم الحقد على المحيطين بهم ، وربما على كل الناس ، واللجوء إلى المخالفة ، والجنوح إلى العدوان . ولهذا يمكن استخدام

<sup>(</sup>١١٧) رواه أبو داود في سنبه باب في التواضع ٢ / ٦٢٤ .

<sup>(</sup>١١٨) نفسه باب في المعونة للمسلم ٢ / ٦٣٦ .

<sup>(</sup>١١٩) نفسه الباب نفسه الصفحة نفسها .

الهجر قبل العقاب البدني ، ويكون لأجل معلوم بحسب الحال التي يعاقب بسببها ، ولايكون إلا لعصيان . روى البخارى في باب مايجوز من الهجر لمن عصى قال : قال كعب حين تخلف عن النبى عيالية في تبوك : نهى النبى عيالية عن كلامنا وذكر خمسين ليلة (١٢٠) حتى ضاقت عليهم الأرض بمارحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، ولم يكن أحد من الناس يكلمهم ، أو يجيبهم أو يجالسهم ، حتى أنزل الله في كتابه توبته عليهم . فهذا هجر الرسول لرجال بالغين قادرين على الجهاد ، فعصوا فهجرهم الرسول لله بأمر ربه خمسين يوما ، والعلة هنا الهجر للمعصية ، أما الطفل الذي لم يبلغ التكليف فينفع معه الهجر لساعات حسب مخالفته ، فإن لم ينفع معه الهجر لساعات حسب عالفته ، فإن لم ينفع معه الهجر لساعات عليهم الوجه ولا يقبع .

وأول مايتلقى الطفل من تعليم الاستيعاب والطلب . ببجانب مبادىء علوم المقاصد ــ ماينفعه فى التربية من سور القرآن الكريم ، التى تبين له آداب والسلوك وحسن المعاشرة داخل الأسرة وخارجها ، وحسن الأدب مع الأهل والآباء والرؤساء والناس جميعا مثل سورة النور وسورة الجحرات ، وسورة الأحزاب وسورة لقمان . وفائدة ذلك أن ينشأ الأولاد على الإيمان والأدب الحسن ، فينبت فيهم أن كل عمل يعمله المسلم ، يجب أن يكون مرتكزا على الته ورسوله ، ويكون مقتضاه العمل بما أمر به الله ورسوله ، ومانهى عنه الله ورسوله ، وتلقين كلمات التوحيد وأن يفعل ويقول ، ويحب فى الله ، وأن ينشأ على حب الله والقرآن والرسول . واتباع الآداب الإسلامية ، وعلوم الدين ينشأ على حب الله والقرآن والرسول . واتباع الآداب الإسلامية ، وعلوم الدين اتباع التعاليم ، ومايدخل ضمن فروضها الدينية . مع ربط هذه التعاليم بعملية تعليم العلوم ، أى ربط التعليم بأسس الأخلاق النابعة من تعاليم الإسلام ومبادئه ، فتكون دعوة التعليم ذات صبغة دينية ، فيرى أن الله مصدر كل شيء في الوجود ، وأن الله تعالى هو المصدر الحقيقي لكل معرفة . يقول تعالى : ﴿ والله فتكون دعوة التعليم في المصدر الحقيقي لكل معرفة . يقول تعالى : ﴿ والله فتحرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

<sup>(</sup>١٢٠) المخاري - باب مايجور من الهجران لمن عصى ١٠ / ٤٠٨ .

لعلكم تشكرون كل سورة النحل: ٧٨ فهو سبحانه هو الذى منح الإنسان كل المعارف، ومنحه وسائلها: السمع والبصر والفؤاد، والذهن والحدس، وجميع وسائل المعرفة التى توظف فى اكتشاف العلوم على اختلاف ألوانها ووسائلها ونتائجها.

وينشأ الطفل على معرفة أن أفضل العلم لا يكون إلا بأفضل العمل. وشرف العلم كما يقول الشيخ الزرنوجي مايكون مختصا بالإنسانية ، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقسوة والشفقة وغيرها سوى العلم (١٢١) ولذا فإذا لم يعمل الإنسان بمقتضاه ، صار على الإنسانية أخطر من الحيوان ، لأنه أمكن في الشر ، وأمضى في الكيد ، فينشأ الطفل على معرفة أفضل العمل بالعلم وإلا صار نقمة على الإنسانية .

والأبناء في هذه المرحلة ، يجب أن يعاملوا معاملة حانية ، وهم يحصلون علوم هذه المرحلة ، فهي مرحلة تلقين وتدريب أكثر منها تعليم وتكليف ، حتى إذا دخلوا على حافة سن البلوغ ، عوملوا بحساب دقيق ، فهم في هذه المرحلة يكونون أشد اندفاعا ، وأكثر حركة ، وأبعد طموحا ، وقد لاتؤهلهم إمكاناتهم الشخصية لتحصيل مايأملونه ، فينحرفوا عن القصد ، ومن ثم وجب على الآباء أن يكونوا منهم عن قرب ، فيتبعوا فيهم قول الأحنف ابن قيس أولادنا ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم سماء ظليلة ، وأرض ذليلة ، وبهم نصول على كل جليلة ، إن غضبوا فأرضهم ، وإن سألوك فأعطهم ، وإن لم يسألوك فابتدئهم ، ولاتنظر إليهم شزرا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك (١٢٢) على ألا تغفل عن توجيههم إلى مايصلح لهم ، فالشباب في هذه عن تحصيلهم ، ولا تكف عن توجيههم إلى مايصلح لهم ، فالشباب في هذه

۱۲۱۱) الزرنوجي ــ رسالة تعليم المتعلم طريق التعلم ص ٥ بشرح تعليم المتعلم ــ مصطفى الحلبي ١٣٤٢ ه .

<sup>(</sup>١٢٢) كمال الدين بن العديم \_ كتاب الدراري في دكر الذراري ص ٢٣ .

المرحلة تختلف بهم التوجهات إلى اتجاهات كثيرة ، قد يصلح أحدها لمن لايصلح له غيرها ، فإن فعلت أهلتهم لكل مكرمة ، و أعددتهم لكل أمر جلل ، وإذا ألقيت بهم في الخضم خرجوا منه كأحسن مايخرجون . ولابد أن تشارك المدارس البيوت ، ويتم الوفاء بما يحتاجون من توجيه في المساجد ، فيكون النفع أوسع وأشمل .

وليعلم أن دورالأسرة حتى في هذه المرحلة ــ لايجب أن يقتصر على الرعاية المادية والوجدانية ، بل يجب على الوالدين دينا أن يعاونا في مهمة التعلم إن قدرا عليها. وليعلموا تمام العلم: أن الفروض والواجبات والسنن والمكرمات ، التي يهييء الوالدان الطفل لها يجب ألا تقتصر على جانب دون جانب ، أو وجهة دون وجهة ، سواء في تعلم العبادة ، أو الآداب والأخلاق ، أو الجهاد ، أو علوم المقاصد الدنيوية العلمية التطبيقية ، فيعلم الولد أن في كل ذلك ماهو فرض عين ، وفرض كفاية ، وماهو مستحب ومندوب . فيتعلم كل الأبناء أولا ـــ المعلوم من الدين بالضرورة، والعقيدة والعبادات والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومايحتاجه مثله من الكتاب والسنة ، وفقه الدين ، ويتعلم فرضا من فروض الكفاية ، وهو علم الشيء الذي سيقوم به في حياته ، ويعرف به بين الناس. ويحفظ آيات حمد الله وشكره. قال تعالى: ﴿ فَاذَكُرُونَى أَذَكُرُكُم وَاشْكُرُوا لَى وَلَاتَكُفُرُونَ ﴾ سورة البقرة : ١٥٢ وقال تعالى : ﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ سورة يونس : ١٠ فذكره لله وحمده وشكره على مأأنعم عليه من نعمة الحياة والعلم ، يحفظ عليه نعمته ويبارك له فيها ، وكذلك الصلاة على النبي ﷺ ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ سورة الأحزاب: ٥٦ فالصلاة على النبي من فضائل الأعمال التي يجب أن يحرص عليها المسلم . كذلك مايجب عليه من إفشاء السلام بين الناس ، وهذا لجميع الأبناء .

ثم بعد ذلك يساعد الوالدان المعلمين في اكتشاف مايتميز به كل ولد على

غيره من الفهم والمدارك والنبوغ في علم بذاته . وقد فطن ابن القيم لهذا فنبه إليه بما يوافق عصره فقال : ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي ، وماهو مستعد له من الأعمال ، ومهيأ له منها فيعلم أنه مخلوق له ، فلا يحمله على غيره ماكان مأذونا فيه شرعا ، فإنه إن حمل على غير ماهو مستعد له لم يفلح فيه ، وفاته ماهو مهيأ له ، فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك ، جيد الحفظ مراعيا فهذه من علامات قبوله ، وتهيؤه للعلم لينقشه في لوح قلبه مادام خاليا ، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه . وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية ( الحياة العسكرية ) وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح ، وإنه لانفاذ له في العلم ولم يخلق له ، مكنه من أسباب الفروسية والتمرين عليها ، فإنه أنفع لها وللمسلمين ، وإن رآه بخلاف ذلك ، وأنه لم يخلق لذلك ، ورأى عينه مفتحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها وهي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها (١٢٣) فإذا كانت مسائل العلم لم تعد بسيطة كما كان الحال في زمن ابن القيم ، فرض على الأبوين التعاون مع الحاكم في توجيه الأبناء لما يصلحوا إليه من علم نظري أو تطبيقي أو عسكري أو مهنى . وليتوجه كل ولى أمر صبى إلى الله بالنية الخالصة أن يعينه على توجيه ابنه الوجهة الصحيحة ، ويعدوا لها عدتها ، فمانيل الأماني بالتمني ، ولكن بالتوجه الصحيح لها من النية الصادقة ، لأن الجميع يتوجهون إلى كل الأعمال النافعة لجماعتهم في النهاية ، وليس القصد الحسن أن تكون لما يجنيه صاحبها من جنى مباشر له . وأن يكون الباعث في كل هذا دينيا ، لأنه في هذه الحالة سيتخلص كل فرد من دواعي الأثرة والأنانية في نفسه فيعمل لمصلحة المجتمع أولا ، ويعمل الوالدان على أن ينتقل الإيمان بجدوي ذلك إلى الأبناء ، فيكون في نيتهم في حال التعلم . لأن كل عمل يعمله ابن آدم لابد له من النية الطيبة إذ النية هي الأصل في جميع الأحوال ، لقوله عَلِيُّكُم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء مانوى .. فينبغى أن ينوى المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار

<sup>(</sup>١٢٣) ابن القيم ــ تحفة المودودَ ص ١٧١ .

الآخرة ، وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال ، وإحياء الدين وإبقاء الإسلام ، فإن بناء الإسلام بالعلم (١٣٤) وليكن طالب العلم كما يقول الماوردي : راغبا راهبا فإن الرغبة في ثواب الله تعالى لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته . وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي أوامره، ومهملي زواجره، فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدتا إلى كنه العلم وحقيقته (١٢٥) وذلك ماحث عليه الإسلام وأمر ، فقد اهتم التشريع الإسلامي بقيم العلم ، بل جعل أهم مقاصده أنه جاء ليرفع من قيمة العقل والفكر الإنساني لقوله تعالى : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ ( سورة المحادلة : ١١) وقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ إِنْ كَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ ( سورة النحل : ٢٢ ) وقوله تعالى : ﴿ ومايعقلها إلا العالمون ﴾ (سورة العنكبوت : ٣٠) وقوله تعالى : ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ ( سورة العنكبوت: ٤٨) وقوله تعالى: ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ( فاطر : ٢٨) وعنه عَلِيُّكُم : من سلك طريقا يطلب فيه علما ، سلك الله به طريقا من طرق الحنة (١٢٦) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد ، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ورثوا العلم فمن أحذه أخذه بحظ وافر (١٢٧) وليعلم أن لهذا الحديث أصلا في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ أُورِ ثَنَا الكتابِ الذينِ اصطفيا من عبادنا ﴾ ( سورة فاطر : ٣٢ )

<sup>(</sup>١٢٤) الزرنوحي ـــ رسالة تعليم المتعلم طريق التعلم ص ١٠ .

<sup>(</sup>١٢٥) أبو الحسن الماوردي \_ أدب الدنيا والدين ص ٨٩ \_ ، ٩ تحقيق مصطفى السقا \_ دار الكتب العلمية بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٣٩٨ \_ ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>١٢٦) رواه المخاري في صحيحه في كتاب العلم ١ / ٨٣.

<sup>(</sup>١٢٧) رواه أبو داود في سننه : باب الحث على طلب العلم ٢ / ٣١٠ .

وهذا يبين قيمة تعريف الطالب برسالة العلم ، فيعمل لها . ولهذا فالإسلام يحض على تعليم المسلمين جميعا ذكورا وإناثا ، العلوم الشرعية ، والكونية التطبيقية ، ويفرض عليهم فرض كفاية تعلم كل هذه العلوم بحسب مايسر الله كلا منهم لعلم منها بعينه . وواجب الآباء أن يتشاوروا مع المعلمين في ذلك . وإعداد الصبي لتعلم ما يتواءم مع استعداده الشخصي ، وأوله أن يتعلم العلم على تنقيح ذهنه بالدرس والحفظ والتكرار ، وتنمية جسمه ، وغرس القيم في نفسه ، فيشب على حب العلم والعمل ، والجرأة والإقدام ، وحب الفداء للوطن ، وحب الإحسان للوالدين والأقارب والناس جميعا .

ويستحب له في هذه المرحلة أن يقف على كتب السيرة ، ليقتبس من حياة النبي عليه وشمائله . وكذلك سيرة السلف الصالح من عظماء الإسلام . ويتعلم دروس الصبر والتواضع في الوقت نفسه . فيشرح له معلمه قصة موسى عليه السلام مع الخضر . فهي تبين أن العلم لاينال إلا بالتواضع ، وأن على المعلم أن يختار للمتعلم الدرس الذي يفيده ، وأن على المتعلم أن يتبع إرشادات معلمه في كل مايرشده إليه ، مع الصبر والمثابرة على المحن والبليات وقديما قال الشاعر : وقيل إنه لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه .

ألا لاتنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول (١٢٨٠) زمان

فإذا تخصص في علم بعينه وجب عليه دينا أن بتبع العلم العمل. فالتخصص من فروض الكفاية ، وفروض الكفاية لصاحبها وللناس جميعا. فإذا لم يتبع العلم العمل فلا فائدة فيه ، ولاعائدة ترجى منه . يقول الخطيب البغدادي وكما لاتنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لاتنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها ، فلينظر امرؤ لنفسه ، وليغتنم وقته ، فإن الثواء قليل ، والرحيل قريب ، و الطريق

<sup>(</sup>١٢٨) عن رسالة تعليم المتعلم للزرنوجي ص ١٥.

مخوف ، والاغترار غالب والحطر عظيم والناقد يصير ، والله تعالى بالمرصاد ، وإليه المرجع والمعاد (١٢٩) ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ دَرَةَ حَيْراً يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ دَرَةَ شَرا يَرَهُ ﴾ . ( سورة الزلزلة : ٧ ــ ٨ ) وقال عبد الله بن المعتر : علم بلا عمل ، كشجرة بلا ثمر (١٣٠)

و قال الإمام الغزالى : لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها ، لاتفيده إلا بالعمل . ولمو قرأت العلم مائة سنة ، وجمعت ألف كتاب لاتكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل (١٣١)

ويستوى فى ذلك الذكور والإناث ، ولكن يراعى فى الإناث ، وضع المناهح التعليمية الملائمة لهن وفى مقدمتها إعداد الفتاة لأن تكون زوحة صالحة ، وأما رؤوماً حانية ، وربة بيت ماهرة مديرة مقتصدة . فإن تخصصت فى عمل ــ لضرورة خارج بيتها ــ روعى فيه أن يلائم أنوثتها كالطب والتمريض وتعليم البنات ونحوه .

والطالب في هذه المرحلة يتعلم بالتدرج فيسه ، وواجب الآباء مساعسدة المعلمين ومعاونتهم أثناء تدرج الابن في التعلم ، وبيان العلم الذي يتواءم مع سنى عمره ، وموافقته للتلقى والتعلم ، لأن بعض العلم مرتبط ببعض ، ولكل باب منه تعلق بما قبله (۱۳۲) وإذا جهز الأبوان الولد للمعلم ، وجد سهولة في تعليمه ، و تدرجه في الطلب . ولقد ثبت أن الصبي الذي يساعد أبواه المعلم في إعداده يسبق أقرانه ليس في مراحل التعليم الأولية ، ولكن يسبقه في كل مدارج التعلم ، فليعلم الآباء أن الإعداد الأبوى للصبي ، بمثابة تلقى مبادىء العلوم الأولية التي تؤدي إلى غايتها . قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : « قلب

<sup>(</sup>۱۲۹) أبو بكر أحمد بن ثابت ــ الحطيب البغدادى ــ اقتضاء العلم العمل ص ١٦ حققها محمد ناصر الألياني ــ المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة ٤،٤١ ـ ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>۱۳۰) نفسه ص ۳۷ .

<sup>(</sup>۱۳۱) الإمام العزالي ـــ رسالة أيها الولد ص ۲۰ قدم لها وحققها إبراهيم محمد البطاوى القاهرة د ث . (۱۳۲) أبو الحسن الماوردي ـــ أدب الدنيا والدين ص ٥٦ .

الحدث كالأرض البخالية ، ماألقى فيهما من شيء قبلته ، وإنما كان كذلك لأن الصغير أفرغ قلبا ، وأقل شغلا ، وأيسر تبذلا ، وأكثر تواضعا » (١٣٣)

والآباء هم الذين يمهـدون الأرض للمعلـم فيضعـون فيهـا البـذرة ويتعهدونهـا حتى تينع وتثمر .

واختيار الوالد للمعلم مسألة هامة وخطيرة . إن كال بيده أمر الاختيار ، فإن لم يكن بيده ، ينوب عنه الحاكم في ذلك ، لأن المعلم مرآة المتعلم التي ينظر فيها فيرى نفسه ، فإذا كان المعلم صالحا صلح المتعلم وكان مربو السلف يحققون في اختيار المعلم يقول الزرنوجي « وأما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع (١٣٤) لأن مهمة الأستاذ لن تقتصر على تعليم الدروس فحسب ، بل يعلمه التأمل والتفكر ، والمشاورة في أخطر الأمور وأدناها ، فالأستاذ الذي جمع العلم والورع والتجربة والحكمة ، هو الذي يعطى طالب العلم بغيته ابتداء من أعلى الأمور وأصعبها ، حتى حوائج البيت التي لايكاد يلتفت إليها أحد أو ينتبه إليها ، كما يعوده على الصبر والثبات ، وترتيب العلوم علية بالهوى ، وشهوات النفس ، ويعلمه أن العلم لا يعطيه بعضه إلا إذا أعطاه كله . ويدربه على حب الجد والورع ، واستقامة الطبع ، ومصاحبة الأخيار من الطلاب ، لأن الصاحب الورع المستقيم الطبع المجد في طلب علومه ينفع صاحبه في الاقتداء الحسن . يقول طرفة بن العبد .

عن المسرء لاتسل وسل عن قرينسه فإن القريسن بالمقسارن يقتسدى

وقد فهم أحد الآباء من سلف المسلمين الصالح أهمية المعلم \_ كقدوة حسنة \_ في حياة ابنه المتعلم فقال لمعلم ولده: « ليكن أول إصلاحك بني ،

<sup>(</sup>۱۳۳) نفسه می ۵۷ .

<sup>(</sup>۱۳۶) الرربوحي ــ تعليم المتعلم ص ١٣ .

إصلاحك نفسك ، فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، فالحسن عندهم مافعلت ، والقبيح ماتركت (١٣٥)

وكتب ابن جماعة في أدب متعلم العلم مع نفسه فقال: عليه مداومة مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على مأودع من العلوم، ومامنح من الحسواس والفهوم. (١٣٦) قال تعالى: ﴿ لاتخونوا الله والرسول وتخويوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ سورة الأنفال: ٢٧ وقال تعالى: ﴿ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ سورة المائدة: ٤٤.

ويؤخذ المتعلم دينا بما يقتضيه حاله ، وماتتحمله طاقته في التحصيل ، وأن يترفق به من قبل معلمه ووالده ، وأن يترفق بنفسه فلا يحمل نفسه فوق طاقتها ، فيحمل على الأناة والاقتصاد في الاحتهاد ، واتباع مايرشد إليه المعلم وهو الناصح الأمين لتلميذه ... فيما ينبغي أن يتعلمه من العلوم . ويشرك المعلم الأس في ذلك فيقبل مشاورة المعلم في ولده ، في تعلم مايوافق ميله ، ويحمله عقله ، وما لايقصر ذهنه عن فهمه ، وفائدة مشاورة الأب المعلم في إرشاده ، تنفع في التوصل بالولد إلى ماينفعه ، لأنهما إذا اختلفا تشتت جهد الولد بين رغبة أبيه الذي يرغب في أن يكون ابنه شيئا بعينه ... وإرشاد المعلم الذي يرى شيئا آخر يكمن في إمكاناته فتضيع رغبته في التعلم ، وتدهب فطته ، ورسما انتهى به الأمر إلى الملل وبلادة الطبع ، والميل إلى اللامبالاة ، والسأم . لهدا وحب على والده أن يعمل بنصيحة معلمه « إذا علم المعلم أنه لن يفلح في فن وأشار عليه بتركه ، والانتقال إلى غيره نما يرحو فيه فلاحه » (١٣٧) على أن يكون المعلم في اختياره بقده الحال مثالا للأمانة واليقظة ، فيكون أمينا في نصحه ، يقظا في اختياره هذه الحال مثالا للأمانة واليقظة ، فيكون أمينا في نصحه ، يقظا في اختياره

<sup>(</sup>١٣٥) كمال الدين بن العديم ـ الدراري في ذكر الدراري ص ٥٦

<sup>(</sup>١٣٦) بدر الدين بن حماعة الكتابي \_ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ص ١٥ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٣٥٤ ه.

<sup>(</sup>۱۳۷) نفسه ص ۵۷ .

للعلوم التي يصلح لها ، ولايغفلن عن ذلك . روى أبو داود في سننه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه (١٣٨)

وإذا كان المعلم أمينا اقتدى به المتعلم ، وقد بينت لنا السنة الشريفة آداب الطالب مع أستاذه ، فالاقتداء تأسيا سنه معلم الأمة الأكبر سيدنا رسول الله عليه ، فقد اقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم .. لقوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ﴾ (سورة الحجرات : الآية ١) فينبغى أن يلزم السكوت ، ولا يقول شيئا بحصرته ، إلا إذا استأمر معلمه ، ووجد منه فسحة له فى ذلك(١٣٩) وليعلم المتعلم أن ذلك من الآداب الشرعية ، وفيها توقير العلماء وأهل الفضل ، وتقديمهم على غيرهم ، ورفع مجالسهم وإظهار مرتبهم (١٤٠) .

وعلى المعلم ـ قبل أن يعلمه العلم الذي يريد أن يخصصه به ، أن يبين له ويعلمه حقيقة العبودية لله وحده ، تحقيق لمعنى الحرية الإنسانية ، كذلك يبين له حقيقة الإيمان ، ويبين له أن حقيقة العلم « هو معرفة النعمة للمنعم جل شأنه ... وأن العمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ، وتعلقه بالقلب والجوارح واللسان (۱٤١) وأن القيام بالعلم والعمل ، هو مقتضى شكر المنعم جل شأنه » .

وأن يرشده إلى الأخذ من كل علم بطرف \_ إن اقتضى الحال ذلك . وهذا ينفعه في طريقة التدرج ، فربما يصلح لعلم لم يمسك بطرفه فضاعت منه معرفته

<sup>(</sup>۱۳۸) رواه أبو داود في سننه في باب التوقي في الفتيا . ٢ / ٣١٤ .

<sup>(</sup>١٣٩) السهرودي ــ عوارف المعارف على هامش الإحياء للغزالي ٤ / ٨١ .

<sup>(</sup>۱٤٠) النووي ــ رياض الصالحين ص ١٢٧ دار الحديث د.ث .

<sup>(</sup>١٤١) الإمام الغزالي ـــ إحياء علوم الدين ٤ / ٧٩ .

به ومنفعته . قال الراغب الأصفهاني : حق الإنسان ألا يترك شيئا من العلوم أمكنه النظر فيه واتسع العصر له . ومن جهل شيئا عاداه ، فالناس أعداء ماجهلوا . قال تعالى : ﴿ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ ( سورة الأحقاف : ١١ ) ولايبغى للعاقل أن يستهين بشيء من العلوم ، بل يجب أن يجعل لكل واحد حظه الذي يستحقه ، ومنزلته التي يستوجبها (١٤٢)

ويجب على المعلم أن يكون في تلاميذه كالصيرفي في العملة. فيعرف صحيحها من فاسدها والصائغ في جواهره ، يعرف الحقيقي منها من الزائف . فيبعد الزائف عن الصحيح حتى لايصيبه بالعطب ، ويتعهد الصحيح فيبرز حودته ، ونقاء معدمه بالصهر والصقل . « ولقد كان علماء السلف الناصحون

لله ودينه يلقون شباك الاجتهاد لصيد طالب يتفع الناس بعلمه وعمله وهديه «(١٤٣) فيقومون على رعايته ، وتعليمه أفضل العلوم التي يصلح لها وبها ، حتى كيف يجتهد ، وأن يحترم العلم الذي يعالجه ويوقره توقيره لوالده ولأستاذه ، كدلك يعلمه أن ينظر بعين الاحترام إلى علوم غيره ، فكل إنسان بحاجة إلى ما يعلم الآخرون ، حاحته إلى ما يعلم ، ولأن العلم بشيء بعينه ، لا يرتفع وحده وإنما يرتفع بارتفاع سائر العلوم .

وأن يعلمه إذا علم ألا يخفى علمه على أحد ، بل يكون من الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ ( سورة آل عمران : ٧٩ ) والذى يكتم علمه ، كمن كان له بستان من نخيل وأعناب وفواكه شتى ، ثم حرم الناس منها ، بتركها حتى تطيب ثم تفسد على أغصانها . ولهذا يحذر النبي عَيِّلُهُ ويتوعد العالم الذى يكتم علمه فلا ينتفع به . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيْلُهُ : من سئل عن

<sup>(</sup>۱٤۲) الراغب الأصفهاني ــ كتاب الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة ص ٢٣٢ تحقيق د . أبو اليزيد ألعجمي ــ دار الصحوة القاهرة ــ دار الوفاء بالمنصورة ١٤٠٥ ــ ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>١٤٣) بدر الدين بن جماعة الكناني ــ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ص ٦٣.

علم فكتمه ألجمه الله للجام من نار يوم القيامة » . (١٤٤)

ويجب على المعلم أن يرسخ فى ذهن تلميده أن بالعلم تسود الأمم ، فيعمل على ذلك ويصرب له الأمثلة بالأمم التى رفعها العلم فسادت ، ويبين له أهمية طلب السيادة دينا وشرعا ، وربط كلامه بكلام سلف الأمة الذين سادوا على العالمين بالعلم ، فحرصوا على طلب العلم قبل السيادة ، لأنه الوسيلة إليها . قال عمر بن الحطاب رضى الله عه : تفقهوا قبل أن تسودوا .

والتفقه الذي يتوسل به إلى السيادة ، هو التبحر في العلم الذي استقر عليه ، والتبحر فيه يكون بتوسيع مداركه فيه وتعميقها ، سواء كان من علوم الدين ، أو من علوم المقاصد . فإذا كان من علوم الدين ، التمسه من الكتاب والسنة ، وكل العلوم التي قامت لخدمتهما ، أما إذا كان من علوم المقاصد التمسه من البحث والتجربة ، وكان النبي عيالية يدفع الصحابة إلى التماس علوم المقاصد من طريق التجربة ، ولو أخطأوا في بعضها . عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : مررت مع رسول الله عيالية بقوم على رؤوس النخل فقال : مايصنع هؤلاء فقالوا : يلقحونه ، ويجعلون الذكر في الأنثى فتلقح ، فقال رسول الله عيالية عيالية بالذك . فقال بول الله عيالية بالله . فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا فلا على الله عز وجل (١٤٥)

إنما أشار النبي عَلَيْكُم إلى التعلم عن طريق التجربة العملية ، وأن في ذلك النوع من التعلم : تكمن « استجابات جديدة ، لما يقابله من تجارب جديدة ، وحلولا لما يجابههم من مشكلات في حياتهم العملية ، وإلى هذا النوع من التعليم —

<sup>(</sup>١٤٤) رواه أبو داود في باب كراهية منع العلم ٢ / ٣١٥.

<sup>(</sup>١٤٥) رواه مسلم في باب وجوب امتثال ماقاله شرعا ، دون ماذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأى . ١٥ / ١١٦ ــ ١١٧ .

عن طريق التجربة العملية ، أو المحاولة والخطأ ، (١٤٦)

ويعاون المعلم المتعلم في اختيار أوقات استجمامه ، وراحته من وقت لآخر ومتى تكون وكيف ، لأن مدوامة التحصيل تورث الكلل ، والكلل يورث الملل ، والملل يؤدى إلى الإحباط والفشل ، فيدعوه للترويح عن نفسه في بعض الكتب التي تختص بعلم آخر ، غير العلم الذي استقر عليه أمره أو كتب الطرف والرحلات ، أو يدعوه إلى طلب الهدوء في موارد المياه الجارية والمتنزهات ، أو ممارسة الرياصة البدنية النافعة مع رفاق جيله ، على أن يكونوا من قرناء الخير ، لا من قرناء السوء .



<sup>(</sup>١٤٦) د. محمد عثمان بحاتي ــ القرآن وعلم النفس ص ١٥٢ ــ دار الشروق المطبعة الثانية ١٤٠٥ ــ ١٩٨٥



#### خاتمة

وبعد

فهذه دراسة في بنيان الأسرة في ضوء الكتاب والسنة ، اعتمدت فيها على نصوص من الكتاب العزيز والسنة الشريفة اللذين لم يتركا صغيرة ولا كبيرة تتعلق ببناء الأسرة الصالحة إلا بيناها . ذلك لأن الخالق العليم قضى بأن تكون الأسرة المسلمة \_ على مااستبان في الكتاب العزيز والسنة الشريفة نواة الأمة الصالحة . ولهذا فإن التشريع الحكيم حينما اهتم بالفرد ، اهتم به على أساس كونه عضواً صالحا في أسرة صالحة ، لافردا منعزلا يعيش لنفسه فقط . كذلك فإن التشريع عندما اهتم بالأسرة ، لم يقصر اهتمامه على الأسرة المكونة من فإن التشريع عندما اهتم بالأسرة ، لم يقصر اهتمامه على الأسرة المكونة من الزوجين والأبناء ، فقط ، وإنما اهتم بها أسرة كبيرة ممتدة ينضم إليها الأقارب وذوو الأرحام والجيران وقد تمتد حتى تشمل مجتمع المسلمين جميعا . فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا . كذلك فالمسلم للمسلم كالبحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .

هذا ماقضى به التشريع الحكيم ، وأوجب على المسلمين اتباعه والعمل به . وهذا مأأردت تبيينه في هذه الرسالة . وبالله التوفيق .





# ثبت المسراجع

الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة \_ لبدر الدين الزركشي
 تحقيق سعيد الأفغاني \_ الطبعة الثالثة

المكتب الاسلامي بيروت ــ ١٤٠٣ ــ ١٩٨٣

٣ ــ إحياء علوم الدين ــ لأبي حامد الغزالي

دار إحياءالكتب العربية \_ عيسى البابي الحلبي

تحقیـــق د. بدوی طبانـــه سنـــة ۱۹۵۸.

٣ ــ أدب الدنيا والدين ــ لأبي الحسن الماوردي

تحقيق مصطفى السقا ــ المكتبة

العليمة بيروت ــ الطبعة الرابعة ــ ١٣٩٨ ــ ١٩٧٨

٤ ــ الأدب المفرد ــ لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري

مكتبة الآداب . د . ت

٥ \_ أسباب النزول \_ لأبى الحسن على بن أحمد الواقدى

مكتبة المتنبي ــ القاهرة ــ د . ت .

٦ ــ الإسلام أهدافه وحقائقه ــ للدكتور سيد حسين نصر .

بيروت ١٩٧٥ .

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ــ للدكتورة عائشة عبد الرحمن

دار المعارف ١٩٧١.

۸ ــ اقتضاء العلم العمل ــ رأبی بكر أحمد بن ثابت الخطیب البغدادی
 تحقیق محمد ناصر الألبانی ــ الطبعة الخامسة ــ المكتب
 الإسلامی

. 1918 - 18.8

٩ \_ الإنسان ذلك المجهول \_ الكسيس كاريل \_

ترجمة أنطوان العبيدى ــ مراجعة مصطفى زيور ــ وزارة التربية والتعليم ــ د . ت .

١٠ ـ أهمية الرضاعة الطبيعية دينيا وصحيا

كتاب ملحق بمجلة الأزهر ذي القعدة ١٤٠٦ هـ

للدكتور أحمد مصطفى عيسى .

۱۱ ــ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ــ لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن

مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٩٨٢.

١٢ \_ البيان والتبين \_ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

وقف على طبعة محب الدين الخطيب ــ القاهرة ١٣٣٢ هـ

( عيسى البابي الحلبي )

١٣ \_ تاريخ العرب قبل الإسلام \_ لجواد على

القاهرة ١٩٥٨ .

١٤ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

راجعه عبد الرحمن محمد عثمان ــ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١٣٨٥ ــ ١٩٦٥ .

١٥ ــ تحفة المودود في أحكام المولود ــ للإمام شمس الدين محمد بن
 أبى بكر بن قيم الجوزية

الطبعة الأولى ـــ ضبطها وحققها عبد المنعم العاني ـــ دار الكتب العربية بيروت ١٤٠٣ ـ ـ ١٩٨٣ .

17 \_ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم \_ لبدر الدين بن جماعة الكناني \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٣٥٤ ه .

١٧ ـ تغذية الطفل ـ للدكتور لؤى النورى .

سلسلة الموسوعة الصغيرة ــ دائرة الشئون الثقافية والنشر

بغداد ۱۹۸۶.

القرآن العظيم ـ لعماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير مكتبة الدعوة شباب الأزهر ١٤٠٠ ـ ١٩٨٠ .

19 ـ تفسير القرآن الكريم ــ للشيخ محمود شلتوت الطبعة الرابعة ــ دار القلم سنة ١٩٦٦ .

۲۰ سوسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا
 ۱۳۹۷ سوسیة الطبعة الثالثة للمنار ۱۳۹۷ سوسی

٢١ ــ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية

حققه إبراهيم إسماعيل الإبيارى وراجعه: محمد خلف الله أحمد \_ مجمع اللغة العربية ١٩٧١.

۲۲ ـ تنویر الحوالك ـ شرح على موطأ مالك لجلال الدین عبد الرحمن السیوطی عیسی البایی الحلبی د . ت

۲۳ ـ جامع البیان عن تأویل آی القرآن ـ لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری

حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر \_\_ راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر \_\_ الطبعة الثانية \_\_ دار المعارف ١٩٧٠ .

٢٤ \_ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير \_ لأبى البركات سيدى أحمد الدردير

مكتبة رهران \_ القاهرة \_ د . ت .

**٢٥ \_ حاشية متن المنهاج على منهاج الطالبين للنووى** للشيخ زكريا الأنصارى \_ عيسى البابي الحلى د . ت

٣٦ \_ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة \_ للشيخ محمد الغزالي

الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ .

۲۷ \_ الحيوان \_ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ \_ الطبعة الثانية . تحقيق عبد السلام هارون \_ مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٨٤ \_ ١٩٦٥ \_ ١٩٦٥

۲۸ ـ ديوان ابن الرومي

تحقيق د. حسين نصار \_ القاهرة ١٩٧٢ .

٢٩ ــ الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة ــ لأبى القاسم الحسين بن محمد بن المنضل

( الراغب الأصفهاني ) تحقيق أبي اليزيد العحمي دار الوفاء المنصورة سنة ١٩٨٥ .

۳۰ رسالة تعليم المتعلم طريق التعلم ــ للزنوجي
 یشر - تعلیم المتعلم للشیخ إبراهیم بن إسماعیل ــ مطبعة مصطفی البابی الحلبی ۱۳٤۲ ه.

۳۱ \_ ركائز الإيمان \_ للشيخ محمد الغزالي دار الكتب الحديثة .

۳۲ \_ رياض الصالحين \_ لمحيى الدين بن شرف النووى دار الحديث د . ت .

۳۳ نے زاد المعاد \_

للإمام شمس الدين ممد بن أبي بكر بن قيم الجوزيه .

مكتبة مصر ومطبعتها ــ د . ت .

۳٤ ــ الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام للدكتور عبد السلام الترمانيني

\_ عالم المعرفة \_ الكويت \_ ١٤٠٤ \_ ١٩٨٤ .

۳۵ ـ سبل السلام ـ لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى دار الحديث د . ت .

٣٦ \_ سنن أبى داود \_ لأبى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى السجستاني

وعليه تعليقات الشيخ أحمد سعد على من علماء الأزهر

الشريف ــ الطبعة التانية ــ مصطفى البابى الحلبى الحلبى ١٤٠٣ .

٣٧ \_ سنن النسائي

بشرح السيوطي وحاشية السندى . طبع بيروت .

٣٨ ــ السيره لابن هشام

ألفها أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي \_ وهديها أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري \_ حقق أصلها وضبط غرائبها وعلق عليها التيخ محمد محى الدين عبد الحميد \_ مطبعة محمد على صبيح سنة ١٩٧١ .

۳۹ \_ صحیح البخاری \_ لأبی عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری دار الشعب ۱۹٦۸ .

٤٠ صحیح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری
 (بشرح النووی) ــ المكتبة المصریة و مكتبتها د . ت .

١٤ \_ عوارف المعارف للسهروردى \_ على هامش الإحياء للإمام
 الغزالي \_

دار إحياء الكتب العربية \_ عيسى النابي الحلبي سنة ١٩٥٨ .

۲۶ \_ عيون الأخبار \_ لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى نسخة مصوره عن نسخة دار الكتب \_ ورارة الثقافة والإرشاد القومى د . ت .

. ٢٣ ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى لأحمد بن حجر العسقلاني . المطبعة البهية ـ عبد الرحمن محمد سنة ١٣٤٨ ه .

33 \_ الفداء في الإسلام \_ للدكتور أحمد الشرباصي سلسلة اقرأ رقم ٣١٤ دار المعارف .

23 \_ فقه السيرة لمحمد سعيد رمضان البوطي

الطبعة السابعة ــ دار الفكر بيروت ١٣٩٨ ــ ١٩٧٨ .

٤٦ \_ فلسفة الحرية في الإسلام وصلاحها لمعالجة مشاكل المجتمع

الكبرى في العصر الحديث .

بحت للشيخ نديم الجسر ضمن بحوث مؤتمر البحوث الاسلامية \_ القاهرة شوال ١٣٨٣ \_ ١٩٦٤

٤٧ \_ الفوائد \_ لمحمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية \_ تحقيق أحمد راتب عرموسي

دار النفائس بيروت ــ الطبعة الخامسة ١٤٠٤ ــ ١٩٨٤ .

٤٨ ــ فيض القدير لترتيب وشرح الجامع الصغير للسيوطى لمحمد حسن ضيف الله .

مصطفى البابي الحلبي ١٣٨٣ ــ ١٩٦٤ .

**٤٩ ــ القرآن وعلم النفس ــ للدكتور محمد عثمان نجاتى** الطبعة الثانية ــ دار الشروق ــ ١٤٠٥ ــ ١٩٨٥ .

• ٥ ـ كتاب الأفعال لسعيد محمد المعافرى السرقسطى

تحقیق د. حسین محمد شرف ــ مراجعة د. محمد مهدی علام الطبعة الأولى مجمع اللغة العربیة

### ١٥ ـ كتاب الأم للإمام محمد بن ادريس الشافعي

تقديم حسن عباس زكى دار الشعب ١٣٨٨ ــ ١٩٦٨ نسخة مصوره عن نسخة المطبعة الأميرية ببولاق .

٢٥ - كتاب تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول الله عليه المخراعي من الحرف والصنايع والعمالات الشرعية \_ لأبي الحسن بن على الخزاعي التلمساني \_ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية \_ القاهرة التلمساني \_ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية \_ القاهرة

## ۵۳ ـ كتاب النساء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

ضمن مجلة المورد العراقية \_ المجلد السابع \_ العدد الرابع عدد خاص عن الجاحظ ١٣٩٩ \_ ١٩٧٨ .

٤٥ ــ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ــ لأبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى

مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٧ ــ ١٩٤٨ .

٥٥ ــ لسان العرب ــ لابن منظور

دار المعارف ـ د . ت .

٥٦ ــ المجموع على شرح المهذب للشيرازي ــ

للإمام محيى الدين بن شرف النووي .

حققه وعلق عليه الشيخ محمد نجيب المطيعي . مكتبة الإرشاد \_ جده ١٩٧٤ .

٥٧ ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

لأبى محمد عبد الحق بن عطيه الغرناطي

تحقيق أحمد صادق الملاح ــ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة ١٣٩٩ ــ ١٩٧٩ .

**١٥٨ المحلى ــ لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم** تحقيق أحمد محمد شاكر ــ دار التراث د . ت .

٩ ــ مركز المرأة في الإسلام ــ للمستشار أحمد خيرت .

دار المعارف \_ الطبعة الثانية ١٩٧٨ .

• ٦ \_ مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني

وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى \_ وفي أوله فهرس رواة المسند من الصحابة وضعه محمد ناصر الدين الألباني \_ الطبعة الرابعة ١٤٠٣ \_ ١٩٨٣ المكتب الاسلامي بيروت .

٦١ \_ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية \_ للشيخ الغزالي

كتاب الأمة رقم ١ \_ قطر \_ جمادى الأخرة ١٤٠٢ ه.

٦٢ ـ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني

بتحقیق حبیب الرحمن الأعظمی ۱۶۰۳ ــ ۱۹۸۳ المکتب الإسلامی ــ بیروت ۲۳ ــ معجم ألفاظ القرآن الكریم مجمع اللغة العربية ١٣٩٠ ــ ١٩٧٠ .

٦٤ \_ المعجم الكبير

مجمع اللغة العربية \_ مطبعة دار الكتب \_ سنة ١٩٧٠ .

٣٥ \_ المعجم الوسيط

مجمع اللغة العربية \_ الطبعة التانية \_ دار المعارف سنة ... ١٤٠٠ \_ إعداد: إبراهيم أنيس \_ عبد الحليم منتصر \_ عطيه الصوالحي \_ محمد خلف الله أحمد .

٦٦ \_ المغنى \_ لعبد الله أحمد بن قدامة .

دار الحديث د . ت .

٦٧ \_ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

7. \_ منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال \_ للمتقى الهندى على هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ \_ ١٩٨٣.

٦٩ ــ من هدى القرآن للشيخ محمود شلتوت .

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٩٦٨ .

٧٠ ــ موسوعة الفقه الإسلامي ــ للشيخ حسنين مخلوف وآخرين .
 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ــ القاهرة .

٧١ ـــ موسوعة فقه عمر ـــ للدكتور محمد رواش قلعجي .

مكتبة الفلاح الكويت ١٤٠١ ـــ ١٩٨١ .

٧٧ ــ المهذب في فقه ــ مذهب الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي

عيسى البابي الحلبي د . ت .

٧٣ ــ نهاية الأرب في فنون الأدب ــ لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري

نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب ــ وزارة الثقافة والإرشاد القومي .

٧٤ ـ نيل الأوطار ـ لمحمد بن على الشوكاني

مكتبة دار الحديث ــ القاهرة ــ د . ت .

٧٥ ــ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .

بحث للدكتور عبد المحسن صالح \_ مجلة الوعى الإسلامي \_ الكويت \_ عدد محرم ١٤٠٥ .

٧٦ ــ الوراثة والإنسان وأساسيات الوراثة البشرية والطبية .

كتاب عالم المعرفة الكويت ١٤٠٦ ــ ١٩٨٦ .





## فهرست الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | ـــ مقدمة                                                                                                                                                               |
| 11     | م الفصل الأول : الذكر والأنثى صنوان                                                                                                                                     |
| ۲۳     | ـــ المساواة في مسئولية التعليم                                                                                                                                         |
| 79     | ـــ المسئولية المدنية في الحقوق المادية الخاصة                                                                                                                          |
| ٣٢     | ــ وللرجال عليهن درجة                                                                                                                                                   |
| ٣٦     | ــ رأى معاصر في هذه المسألة أيني                                                                                                                                        |
| ٤٧     | _ الفصل الثاني: الزواج والحث عليه                                                                                                                                       |
| 09     | ے الزواج عقد یوضیائی ویمیٹاق غلیظ                                                                                                                                       |
| ٦.     | _ مايستحب فتي المرأة عند الجتيارها زوجة .                                                                                                                               |
| ٧٣     | م الزواج عقد وضائي وميئاق عليظ ما الزواج عقد وضائي وميئاق عليظ ما مايستحب في المرأة عند أجتيارها زوجة ما الفصل الثالث : الخطبة والزواج ما الفصل الثالث : الخطبة والزواج |
| ٧٨     | ــ من آداب الخطبة والنكاح                                                                                                                                               |
| ۸٦     | ــ حدود المهر                                                                                                                                                           |
| ۹.     | ــ كراهة المغالاة في المهور                                                                                                                                             |
| 90     | الفصل الرابع : الزوجان                                                                                                                                                  |
| 9.1    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                  |
| ١٠٨    | سـ حق الزوج على الزوجة                                                                                                                                                  |
| ۱۱٤    | ـــ العلاقة الزوجية علاقة جسدية روحية                                                                                                                                   |
| 111    | _ حقوق المودة بينهما                                                                                                                                                    |
| 170    | ــ عمل كل من الزوجين في الأسرة                                                                                                                                          |
| ١٢٨    | ـــ وخلاصة القول .                                                                                                                                                      |
| 171    | عدالأسرة الممتدة                                                                                                                                                        |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ <b>الفصل الخامس</b> : الأولاد في الأسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ــ حث الدين على اكتساب الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـــ حقوق الأبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـــ أولا : حق إرضاع الوالدة لولدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ ثانيا : استحباب التأذين في أذنه اليمني وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـــ ثالثا : تسمية الطفل غداة يولد وإن لم يعق عنه وتحنيكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _خامسا: الاختتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ــ أدب التربية للولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲.۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ ثبت المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ فهرست الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الهُيتُلَالَجَافِيْكَانِكَانِكُالِكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْالْكِتِبَالْلْكِتِبَالْلْكِتِبَالْلْكِتِبَالْلْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْ |
| and the second s | ۸٦ / ٥٤١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 977 - 187 - 79 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# مطايع الوؤاء المنصورة



### هذا الكتاب

يعد بناء الأسرة المسلمة أهم قاعدة من قواعد بناء المجتمع المسلم ، فالأسرة المذعنة لتعاليم ربها التي تتلقى ما في الكتاب والسنة فتترجمه سلوكا عمليا في حياتها أسرة تنتج مجتمعا قويا تصغر أمامهه التحديات وتتهافت أمامه الصعاب .

فالأسرة فى الكتاب والسنة كما بين المؤلف تمتد حتى تشمل مجتمع المسلمين جميعا، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وقد تعرض المؤلف لكل عضو في الأسرة محللا ومبينا حقه وموضحا واجباته تجاه الأعضاء الآخرين حتى ليصل في النهاية إلى المجتمع بأسره.

والله نسأل أن ينفع به وأن يجعل عملنا صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل لأحد فيه شيئاً

الناشر

